

We Are Muslims Momeen.blogspot.in



Dengan Ingatan Muhibah

Daripada

Kebawah Duli Yang Maha Mulia

Paduka Seri Baginda

Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Mu'izzaddin Waddaulah

دغن ایغاتن محبه درفد کباوه دولی یغمهاملیا فادك سري بكندا سلطان حاج حسن البلقیه معرف الدین والدولة

With the Compliments

Of

His Majesty

Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Mu'izzaddin Waddaulah

مع أطيب تحيات جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه مُعِزّ الدين والدولة

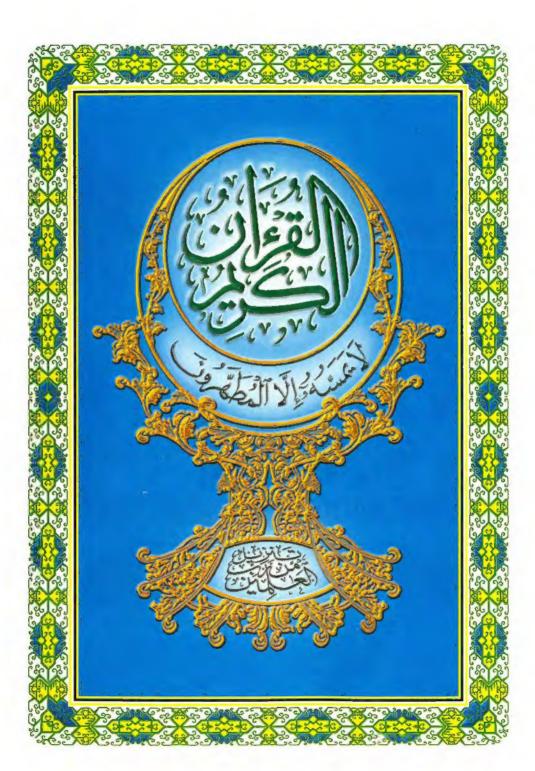

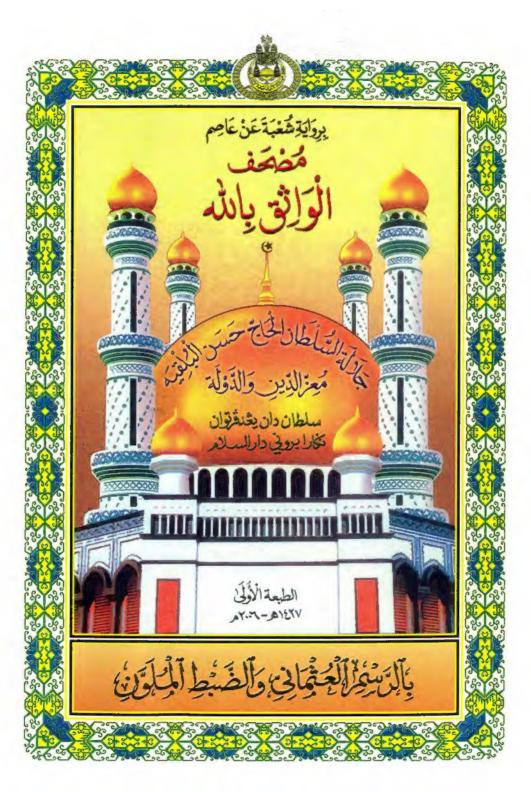







النَّوْالِ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِّمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُواللْمُ الللْمُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَ رْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُوْمِنُونَ 1 خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 🔬 يُخَلِعُونَ أَللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ 🐧 فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاًّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ 🕒 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 🕛 أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُقْسِدُونَ وَلَلكِن لَّا يَشْغُرُونَ 🕦 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ أَلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كَمَا ءَامَنَ أَلسُّفَهَاءً أَلاَإِنَّهُمْ هُمُ أَلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٤ أَللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ 😥 أُوْلَيَهِكَ أُلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ 🕦

الأولات المستحق المستح المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق

مَثَلُهُمْ كَمَثَل أُلَّذِي أَسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ أُللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ ٧ صُمُّ بُكُمٌّ عُمْنٌ فَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ 🐚 أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتُ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ١٠ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَبْرَهُمْ لَكُمَّا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ أَللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعَبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَاشاً وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ به مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ - وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ١٦ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 🕚

رسع الحزب

وَبَشِّرِ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزُقاً قَالُواْ هَنَذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَامِن قَبُلُّ وَأُتُواْ بِهِ ـ مُتَشَبِهاً ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزُواجُ مُّطَهَّرَةُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 😳 إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي مَ أَن يَضْرِبَ مَثَلاَّ مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَاْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنْدَا مَثَلاً يُضِلُ بِهِ حَيْدِراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا أَلْفَاسِقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٧٧ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🚺 هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّلِهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٩

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَابِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوۤا أَتَجُعَلُ فيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ " وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكِةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَؤُلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٦ قَالُواْ سُبْحَانكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا آ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣ قَالَ يَنْنَادَمُ أَنْبِنْهُم بِأَسْمَآبِهِمٌ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنَّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاَ بِكَةِ ٱسْجُدُواْ لَّادَمَ فَسَجَدُ وَأُ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ٣٤ وَقُلْنَا يَتَنَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ أَلْجَنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَ نُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ٢٦ فتَلَقَّنَءَ ادَمُ مِن رَبِهِ كَلِمَتِ فَتَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ مُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٢٧

بعيف الحرب أ

قُلْنَا إُهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُديَ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٦٨ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَنِينَا أُوْلَنِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ' أَنْ يَنَبَيْ إِشْرَاءِيلَ آذُكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِيَ فَٱرْهَبُونِ ١٠٠ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُواْ بِنَايَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّنِي فَأَتَّقُونِ ١٤ وَلَاتَلْبِسُواْ أَلْحَقَّ بِٱلْبَاطِل وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ١٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ١٢ اَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمْ تَتَلُونَ ٱلْكِتَابُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّكَتُّوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ 11 يَكِنِيَ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ أُلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ١٤ وَأَتَّقُوا يَوْما لَاتَجْزى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْءاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ لَمُؤْهُ

وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَاب يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ " وَإِذْ فَرَقُنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠ وَإِذْ وَعَدُنَا مُوسَيّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمُّ أَتَّخَذَتُمُ أَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُّرُونَ ٥٠ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ " وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَكَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِبِكُمْ فَٱقْتُلُوۤا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّبِعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ \* ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٥ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٠

*J*".

وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَٱدۡخُلُوا ٱلۡبَابَ سُجَّدآ وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطَٰيَكُمۡ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ' أَهُ ۖ فَيَدِّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٥٩ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ أَلْحَجَرَّ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُّرَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزُق ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ وَلَا تَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِمًا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّابِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدُنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ ٱهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُ مَرَكَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيِّرِ ٱلْحَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ

ئلالة أردع الحرب

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصِدَرَىٰ وَٱلصَّابِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ 📆 وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِعُوَّةِ وَالْذُكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ٣ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ١٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ إَعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِينَ أَنَّ فَجَعَلْنَهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَعُواْ بَفَرَةً قَالُوٓا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوْٓاً قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١٠ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ مِقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ١٨ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ مَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ٦٩





فَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنِبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا آ إِن شَآءَ أَللَّهُ لَمُهُ تَدُونَ ٧٠ قَالَ إِنَّهُ رِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيهَ فِهَا قَالُواْ أَنَّكَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ٧١ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفُساً فَادَّارَ أَنُّمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٧٠ فَقُلُنَا ٱصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْى ٱللَّهُ ٱلْمَوْقَ وَيُريكُمْ ءَاينتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ مُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْيِظُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠ وَإِذَا لَقُواْ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا أَتَّحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٧١

水。



لحرب

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّ وِنَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ أَلْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكُتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ أَللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِۦثَمَناً قَلِيلاًّ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ١٩ وَقَالُواْ لَن تَمَسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلُ أَتَّخَذتُمُ عِندَ ٱللَّهِ عَهٰداً فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ۗ وَأَمْر تَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٠ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيَئَتُهُ وَفَأُولَنِبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٨١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٨ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَةِ عِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَناً وَذِي أَلْقُرْ بِيَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَناً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٢٣

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُكُم مِّن دِيكِركُمْ شُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠ ئُمَّ أَنتُمْ هَنَوُٰلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقاً مِّنكُم مِّن دِيكرهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنِ وَ إِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمّْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ أَلْكِتَنْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٓ أَشَدِ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ٥٠ أُوْلَبَكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٦ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُّ أَفَكُالَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ إَسْتَكُبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً نَقْتُلُونَ ٧٠ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَّعَنَهُمُ أَللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ٨٠

ربع العرب ع

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ أَللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَعَفُرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ٩٩٪ بِئُكَمَا إَشْتَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْياً أَن يُنَزَّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمٍ -فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٌ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنْ بِمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُ مُصَدِقاً لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ ٱللَّهِ مِن قَبُلُ إِن كُنتُم وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ مُؤْمِنِينَ ٩١ إَتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ١٩٠ وَإِذْ أَخَذُنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوُقَكُمُ ٱلطَّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱسْمَعُواً قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفُرِهِمُ قُلُ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٩٣

قُلُ إِن كَانَتْ لَكُمْ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالْصَبةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ لَهُ \* ثُونِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّامِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُّهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ أَلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُّ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُوكَ "أَوَّ قُلْ مَن كَانَ عَدْوًا لِجَبْرَ مِلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ وَعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّتِ وَبُشَرَىٰ لِأُمُؤُ مِنِينَ ٧٠ مَن كَانَ عَدُوٓا لِلَّهِ وَمَلْتَهِ كَتِهِ وَ رُسُله وَجَبْرَ مِلَ وَمِيكَنِّيلَ فَإِنَّ أَللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَ فِرِينَ ١٨ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتُّ وَمَا يَكُفْرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ٩٩٪ أَوَكُلَّمَا عَلَهَدُواْ عَهْداً شَّبَذَهُ وَفَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقُ مِّنَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَبَ كِتَنبَ أَللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠١

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةُ فَلَا تَكُفُرَّ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عِيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ -وَمَا هُم بِضَا رِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذِّن ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَن أَشْتَرَبْهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْأَخِيرَةِ مِنْ خَلَقِ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوُاْ بِهِ ۗ أَنفُسَهُمَّ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۖ أَنَّا وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَإِتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْاَمُونَ ١٠٠ يَنَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ أَنظُرْنَا وَأَسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَّبِكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ برَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠

مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعُلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٦ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُِّ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ١٠ أَمُر تُريدُونَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَان فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ١٨ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُُونِنَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا شَبَيَّنَ لَهُمْ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٩ وَأَقِيمُواْ أَلصَكُوٰهَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوٰةً وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ أُللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
 « وَقَالُواْ لَن يَدُخُلَ أَلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَكًا
 تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَانُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ١١١ بَلَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ وعِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ "

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ مَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ أَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَلَّهُ يَعْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١١٣ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ أُوْلَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْتُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٠ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَقَالُواْ إِنَّخَذَ أَللَّهُ وَلَداًّ سُبْحَانَهُ وَبِل لَّهُ وِمَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ, قَايِتُونَ ١١١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ركن فَيَكُونُ ١١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا أَللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَاكِةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشْبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ١١٨ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْئِلُ عَنْ أَصْعَلِ ٱلْجَحِيمِ ١١٩

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّهُمَّ قُلْ إِنَّ هُدَى أَللَّهِ هُوَ أَلْهُدَى وَلَبِن إَتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ أَلَّذِي جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرْمَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وَقَ تِلاَوَتِهِ مِّأُولَا إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مَ فَأُوْلِنَهِكَ هُمُ ٱلْحُكِيرُونَ ١١١ يَبْنَىَ إِسْرَةِ عِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٣٠ وَٱتَّقُواْ يَوْماً لَّا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْئاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا وَإِذِ ٱبْتَلَيْ إِبْرَهِ عَمَ رَبُّهُ وِبِكُلِمَاتِ شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٢٣ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَّى قَالَ لَايَمَالُ عَهْدِيَ أَلظَّ إِمِينَ ١١٤ وَإِذْ جَعَلْنَا أَلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناَ وَأُخِّذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِم مُصَلَّى وَعَهِدُنآ إِنَّ إِبْرَهِم وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهْرَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَلَفِينَ وَٱلْكُكِفِينَ وَٱلرُّكُّعِ ٱلسُّجُودِ ١٢٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ آخِعَلْ هَندَا بَلَداً ءَامِناً وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِرِ ٱلْأَخِرُّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتِعْهُ وَقِلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١١١

ثلاثه أرباع الحرب الحرب

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ أَلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبُّلُ مِنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٧٠ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٢١ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ، وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ في ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ " إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ " وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ أَللَّهَ إَصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١١١ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآهَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِءَ وَإِسْمَلِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَاهاً وَحِداً وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٣٣ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبُتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ""

وَقَالُواْ كُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بِلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ٣٠ قُولُوٓاْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَغَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ١٣١ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ أَهْتَدَوَأْ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقَ فَسَيَكُفِيكَهُمْ أَللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٢٧ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَغَنْ لَهُ، عَنبدُونَ ١٦٠ قُلُ أَخُاجُونَنَا فِي أَللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ وَمُخْلِصُونَ ١٦٩ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِهُمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُوداً أَوْنَصَورَيٌّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ أَللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ ومِنَ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٤٠ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمٌّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ نَالًا

الجسرة؟ الحرب؟

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١١١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى أَللَّهُ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَئنَكُمْ إِنَّ أَللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَؤُفُّ رَّحِيمٌ أَنَّا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُوَلِّينَنِّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَيْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ١١٠ وَلَبِنُ أَتَيْتَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بِكُلُّ ءَايَةِ مَّا نَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُ مِ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيِنِ إَتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٤٠

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمَّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمُ لَيَكُتْمُونَ أُلُحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٦ ٱلْحَقُّ مِن رَّبَكَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٤٧ وَلِكُلِّ وَجُهَةٌ هُوَمُولِّيهَۖ ۗ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ سَيْءٍ قَدِيرٌ ١٤٨ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّرُ وَ إِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُّ وَمَا ٱلله بغفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ٢٠٠ وَمِنُ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَيْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُرْ ءَايَلِينَا وَيْزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَكِبَ وَالْحِكْمَةَ وَيْعَالِمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ 101 فَأَذْكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكَفْرُونِ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إَسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبرينَ ١٠٢

V.

ربع لحرب

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ أُللَّهِ أَمْوَتُ بَلْ أَحْيَآ \* وَكَكِن لَا تَشْعُرُونَ ١٥١ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَىءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَالشَّمَرَاتُ وَبَشِّر ٱلصَّبرينَ ١٥٥ أَلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١٥٦ أُوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ١٥٧ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو إَعْتَمَرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٥٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي أَلْكِتَنِ أُوْلَنَبِكَ يَلْعَنُهُمْ أَللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ ٱللَّهِ وَلَا لَعَنُهُمْ ٱللَّحِنُونَ ١٥٩ إِلَّا أَلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأَوْلَيَكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ أَللَّهِ وَالْمَكَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ " خَلدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ أَلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ١١١ وَ إِلَاهُكُمْ إِلَهٌ وَحِدٌّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّذِي تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ أَلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 11 وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدّْ حُبّاً يِّلَّهُ ۗ وَلَوْ يَرَى أَلَّذِينَ ظَامُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَهِيعاً وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٦٥ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱلتُّبِعُواٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ اللَّهَ ال وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَبُ إِنَّا وَقَالَ ٱلَّذِينَ إِنَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّأُكَذَالِكَ يُرِيهِمْ أَللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهُمُّ وَمَا هُم بِخَرجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١١٧ يَـَأَيُّهَا ٱلنَّاسُكُلُواْ مِمَّا فِٱلْأَرْضِ حَلَىلاً طَيِّباً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنِّ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٠ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بأَلشُوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١٩

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱبَّيِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْكَانَ ءَابَآؤُهُ مُرَلَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ٣ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً أَصُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 
 آيُهُا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧٢ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ -لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اَضْطُرَّغَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَناً قَلِيلاً أُوْلَيَكِ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧١ أُوْلَنَهِكَ أَلَّذِينَ إَشْ مَرَوُا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧٥ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١٧١

لَّيْسَ أَلْبَرُّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِتَبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى أَلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ذَوِى أَلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَآبُنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي أَلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ اللَّهُ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ۗ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَيِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ مَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَ لِلَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ كُتِ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْن وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٠٠ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ وَعَلَى أَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٨١



فْمَنْ خَافَ مِن مُّوَصِّ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصُّلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨٠ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّاماً مَّعَدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مْرِيضاً أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسُكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لُّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٤ شَهْرُ رَمَضَانَ أَلَّذِى أَنزلَ فِيهِ أَلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيْنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنِ كَانَ مَريضاً أَوْعَلَىٰ سَغَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْأَيْتُ رَوَلًا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكَمِّلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيثَ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْ تَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨١





أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْتَانَ لِنَشْرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ أَللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرُ مُ اَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ يِنْكَ حُدُودُ أَللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ ءَايَئِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧ وَلَا تَأْكُلُوۤا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِـلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهِا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن إَتَّقَيُّ وَأُتُواْ ٱلْبِيُوبِكَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَٱتَٰقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ '١٨٩ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٩٠

ثلاثه أرباع الحرب



وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلْ وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّىٰ يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ١٩١ فَإِنِ ٱنْهَوَا اللَّهِ وَأ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩٢ وَقَتِلُوهُمُ حَتَّىٰ لَاتَّكُونَ فِئَنَّةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِن إِنَّهُوْاْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٩٣ ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَـٰتُ قِصَاصُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا إَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩٤ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهُلُكَةُ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩٠ وَأَيْتُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا إَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيَّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدَىٰ عِلَّهُ وَفَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْبِهِۦٓ أَذَىَ مِّن رَّأْسِهِۦفَفِلْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى أَلْحَجِّ فَمَا إَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدُي فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ وحَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٦ ين النَّالِينَ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ٱلْحَجُ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي أَلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ أَلِلَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلْتَقْوَكُ وَٱتَّقُونِ يَتَأْوُلِى ٱلْأَلْبَابِ ١٩٧ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضِلاً مِن رَّبَّكُمٌّ فَإِذَآ أَفَضَّتُم مِنْ عَرَفَاتِ فَأَذْكُرُواْ أَللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِرُ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ ١٩٨٠ شُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُ وا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ : ١٩٩٠: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكُراًّ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ نَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي أَلْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ أَلنَّارِ 🖖 أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ عَنَّا





لحزب

الله فِي الله فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ فَمَن تَعَجَّلَ فِي اللهِ فَمُ الله فِي الله والله فِي الله والله فِي الله فِي الله والله والم والله والله والله والله والله والمُلّم والله والله والله والمُلّم والله والله وال يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن إَتَّقَيُّ وَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٢ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ نَنْ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُ إِنَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَّةُ بِٱلْإِثْمِرْ فَحَسْبُهُ وَجَهَنَمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ نَنَا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشُرى نَفْسَهُ ٱبْتِيعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَؤُفُك بِٱلْعِبَادِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَشِّعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ,لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُع مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَنَبِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ !

PY ( ) LANCON CO.

سَلْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِنْ ءَايَةٍ بَيِنَةً وَمَن يُبَدِلُ نِعْمَةً أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ " زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ إَتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ١٢ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَيِّرِينَ وَمُنذرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَا ذَي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِةً عِوَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ ١١٦ أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ,مَتَىٰ نَصُرُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ١٤ يَسْئَلُونِكَ مَاذَا يُنفِقُونِتَّ قُلُ مَآ أَنفَقُتُم مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَاعَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَ اَبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيعٌ " اللَّهُ اللَّهَ بِ

كُتِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لَّكُمَّ وَعَسَىٰٓ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَّ وَعَسَىٰ أَن تَحِبُواْ شَيْعاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١١٦ يَشْنَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهَ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ أَللَّهُ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي أَلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٨ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْخَمْر وَٱلْمَيْسِرُّ قُلُ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَفْعهِمَا ۗ وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُوِّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلِلَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ "

. م رخ يخبر ب و ين النائد الله المراجع المراجع

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَىٰٓ قُلُ إِصْلَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ نَنِهِ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُ وَلا شُنكِحُواْ ٱلْمُشْركِينَ حَتَّى يُؤْمِ نُواْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أَوْلَيَكَ يَدْعُونَ إِلَى أَلْنَارٌ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أَذِي فَأَعُتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَ رْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ؟ إِنَّا نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَقُواْ أَللَّهَ وَآعُلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ أَللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ؟

يْنَ النَّالَيْ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ اللللَّمِي اللللللَّمِي اللللللللللَّمِي الللللللللللللللللللللل

لَا يُوَاخِذُكُمُ أَللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 'اللَّهِ يَلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ '٣٦: وَإِنْ عَزَهُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُ برَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصُلَحاً وَلَهُنَّ مِثُلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١١٨. ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِّ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنُ وَلَا يَحِلُ لَكُمُ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِّ يَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَيَكَ هُمُ ٱلظَّامُونَ ١٠٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَةُ وفَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ أَللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِرِ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠

وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱللِّسَاءَ فَبَلغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوٓا ءَايَتِ أَللَّهِ هُزُوۤا وَأَذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِتَبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عِ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "" وَإِذَا طَلَقُتُمْ ٱللِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِإللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْلَاخِرُّ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُّ وَأَللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٠ وَأَلْوَ لِدَتْ يُرْضِعْنَ أَوْلَكَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسُوبُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرً وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ, بِوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرُضِعُوٓاْ أَوْلَندَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٢٢

FY

سبف لحرب ع



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَيِجاً يَتَرَيَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ " وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُ ونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِراً إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلَا تَعْرِمُواْ عُفْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبِلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُ, وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيعُ ١٣٥ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدُرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ومَتَعَالَبآ لْمَعْرُ وفِي حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواً ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاجُ وَأَن تَعْفُوٓا أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى ۚ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٠

الإوالت انئ

حَلِفِظُواْ عَلَى أَلْصَلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ أَلُوسُطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَيْتِينَ ٢٨ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ زُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ أَللَّهُ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ٢٦٠ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجاً وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِم مَّتَعاً إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعُرُوفِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٤٠٠ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَكُمٌ بِٱلْمَعْرُونِ مَقاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ إِنَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايِكَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣٠٠ اللَّهِ ٱللَّمْ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَلُهُ مِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَّ عَلَى أَلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ 🐃 وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 👑 مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَعِفَهُ وَلَهُ وَأَضْعَافاً كَيْهِرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٤٠٠.

كلائة أرباع الحزب ع

أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ عِبلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَحَ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَّهُمُ أَبْعَثُ لَنَا مَلِكَا نُقَنِيْلُ فِي سَبِيلِ أُللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَنِّتِلُوّاً قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكُرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَالَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ مُرِ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمُّ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ الْفَا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكآ قَالُوٓا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَغَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ أَلْمَالٌ قَالَ إِنَّ أَللَّهَ إَصْطَفَلهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وَبَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلُكَهُ وَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ بَنِينَا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ ۚ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَّبَكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَـَـُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١١٨

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمُ يَظْعَمُهُ فَإِنَّهُ, مِنِيَّ إِلَّا مَن إَغُثَرَفَ غُرُفَةً إِيدِهِ - فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ مُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا أَللَّهِ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإذب أللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبرينَ " وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَشَبِتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ أَلُكَ فِرِينَ ١٥٠ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ أَللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرِدُ جَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ أَللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بَبِغُضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَكَامِينَ ١٥١ تِلْكَءَاكِتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٥٠

الجروم الحرب

تِلُكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُۚ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَّهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱفْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعُدِهِم مِّنْ بَعُدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِن اَخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٢ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَلِفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٥٠ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمَّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ وحِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ٥٥٠ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَّ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُّدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّنغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُتْقَىٰ لَا إَنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٥٦

الخرة الثالث

أَللَّهُ وَلَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّالُمَاتُّ أُوْلَنَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّالَّ هُمْ فِيهَا خَلِيدُونَ ١٥٧٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَّذِي حَآجٌ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِمَ أَنْ ءَاتَنَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عِهُ رَبِّي ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَّ أَلَّهَ يَأْقِ بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرِّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٩٠٠ أَوْكَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي ـ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ أَللَّهُ مِاٰئَةَ عَامِرِ ثُمَّ بَعَثَهُۥ قَالَ كَمْ لَبِثُتُّ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْبَعْضَ يَوْمِرُ قَالَ بَلِ لَبِثْتَ مِانَةَ عَامِر فَأَنظُرُ إِلَّى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَكَنَّهُ وَٱنظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجُعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسُّ وَأَنظُرُ إِلَى ٱلْعِظُّم كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمِّ نَكُسُوهَا لَحُما ۖ فَأَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 💇

ST.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرَتِ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْتَيِّ قَالَ أَوَلَمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ آجِعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزُءاً ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَأَعْلَمُ أَنَّ أَللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠٠٠ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةِ مِائَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاأُهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُشْعِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذِي لَهُمُ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَذِيُّ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٠٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنْ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ وِيَتَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ وَكَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ

تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ وَسَلُداً لَا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ

شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُولًا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَشْبِيتاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَنَاتَتُ أُكُلَهَا ضِغْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٦٠ أَيَوَدُ أَمَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وِجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ و فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ و ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا ٓ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسُمُ بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدً ٣٧ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاًّ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١١ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُونِيَ خَيْراً كَتِيراً وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ ٢٦٠ أَنْ

بصف ليغرب 0

وَمَآ أَنْفَقْتُم مِن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَّذْر فَإِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ٧٠ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَيَعْمَا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهِا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيَّاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٧١ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَنْهُمْ وَلَكِينَ أَللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا ثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١١٢ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِ أَلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآ مَنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرَفُهُم بِسِيمَلَهُمْ لَا يَسْئَلُونَ أَلنَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠٢ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرّاً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَحْزَنُونَ ١٧٤

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ الْآيَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِيبَ يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰ أَوَا حَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْ أَفْهَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ، فَأَنتَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى أَللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٥ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارِ أَيْبِم ٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمُ ٱجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٣٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٧٨ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ فَاذِنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِيِّهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ١٧٩ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمِّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْما َّ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى أُللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْاَمُونَ ١٨١

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّىَ فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِتُ بِٱلْعَدُلُّ وَلَا كِأْبَ كَاتِكُ أَن يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِيبِ عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبُخُسُ مِنْهُ شَيْعاً فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيها أَوْضَعِيفاً أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ وِبِٱلْعَدْلُ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَأَمْرَأْتَان مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتُمُوٓا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَىٰ أَجَلَهُ- ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ أَللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ يِجَدرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرَّ كَايِّبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ أَللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ١٨٢

يلائه ارباع العرب

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَـٰنٌ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي آؤَتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلُيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَوَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُۥٓ عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٨٣ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبُدُواْ مَا فِي أَنفُيكُمْ أَوْتُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨٠ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيَهِ وَكُتُبِهِ -وَرُسُلِهِ - لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٨٥ لَا يُكَلِّفُ أَللَّهُ نَفُساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْشَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إَصْراً كُمَا حَمَلْتَهُ عِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَكُنا فَٱنصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١٨٦

نب سُورَةُ ٱلْغِيْرِانَ الله

الَمَ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ٢ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُ هُدِيَ لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَرِيزٌ ذُو آنتِقَامِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَهِ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُوبِ لِهِۦ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِ لَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي أَلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٧ رَبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ^ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٩

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمُ أَمُوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَنَدُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأَوْلَهَكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١٠ كَدَأْبِ ءَالِ فِيْ عَوْنَ وَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمْ كَذَّبُواْ بِنَايِنِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ " قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١١ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَاكِةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَأُ فِئَةٌ تُقَلِيلُ فِي سَبِيلُ أُللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْتَ ٱلْكَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّهُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَارِ ١٣ زُيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱليِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَاطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوِّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُ ذَالِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلْمَعَابِ ١٤ . قُلْ أَوْنَتِنْكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرُضُوا ثُ مِن أَللَّهُ وَأَللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١٥

الحرب ال ينغ الفالث المستخطئة الفيرات

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِينَا عَذَابَ أَلنَّارِ ١١١ أَلصَّهِ بِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١١٧١ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَّةِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَابِماً بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٨ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا إَخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمٌّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايِئِ اللَّهِ فَإِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابِ ١٩١ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَن إِنَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْامَتُمْ فَإِنْ أَسْامُواْ فَقَدِ إَهْتَدُواْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بَايَكِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِعَكِيرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ إِنَّا أُوْلَتَهِكَ أَلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ١٢

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَنِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُّعُرضُونَ " ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمْ في دِينهم مَّا كَانُوأْ يَفْتَرُونَ ١٤ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُ فِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥٠ قُلِ أَلْلَهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي أَلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآهُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٦ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي أَلَّيٰلَّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْر حِسَابِ ٧٧ لَّا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمُ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ أَللَّهُ نَفْسَةُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٨ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُو رَكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ أَللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٩

ربع انغرب 1

يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوِّءٍ ثُوَّدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ا قُل أَطِيعُوا أَللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ٢٦ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحاً وَءَالَ إِبْرَاهِمَ وَعَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٢٢ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيمُ عَلِيمُ اللهَ إِذْ قَالَتِ آمْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلُ مِنِيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢٥ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأَنْثَى وَإِنَّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ١٦ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكُفَّاهَا زُكَرِيّآ أَكُمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّآءُ ٱلمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَنذاً قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ٢٧

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّآءُ رَبِّهُۥقَالَ رَبِّ هَبْلِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ١٨ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيِّكَةُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلِّى فِي أَلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقاً بِكَامِةٍ مِنَ أُللَّهِ وَسَيداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٢٩ قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنَيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ أَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ أَنَّ أَقَالَ رَبَ إَجْعَل لِّي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّم أَلْنَاسَ ثَلَنْتَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزَأً وَأَذْكُر رَّبُّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ ١١ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ إَصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ يَكُمْرِيكُ ٱقْنُتَى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَأَزْكِعِي مَعَ أَلْرَكِعِينَ ٢٠ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ أَلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ لا إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيها فِي أَلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ 10

وَيُكَالِّمُ أَلنَّاسَ فِي أَلْمَهُدِ وَكَهُلاَّ وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ 1 قَالَتُ رَبِّ أَنَّى بَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ أَللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرا ٓ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٢٠ وَيُعَامِّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ 14 وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِعَايَةِ مِن رَّبُّكُمُ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأَحْى ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 19 وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَينةِ وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ أَلَّذِي حُرْمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهً فَأَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ هَنذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٥ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعُنُ أَنْصَارُ أَللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥٠

سيف الحرب ا

رَبَّنَآءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّنهدينَ ٥٢ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَبُرُ أَلْمَكِرِينَ ١٠ إِذْ قَالَ أَللَّهُ يَعِيسَى ٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ٓ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمُ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥٥ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَّاصِرِينَ ٥١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَنُوَقِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ٥٧ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكُرِ ٱلْحَكِيمِ ٥٠ إنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلَ ءَادَمَّ خَلَقَهُ, مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٥٩ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَيِسَاءَنَا وَيِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلِ لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ١١

إِنَّ هَلَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ قُلْ يَـٰأَهْلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُهَ إِلَّا أَللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ عِشَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِن دُونِ أَللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ اَشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْامُونَ ١٤ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِيَ إِبْرَهِمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَىٰةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنْ بَعْدِهِ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ هَنَأْنَتُمْ هَنَوُلآءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ. عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاَّجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعُلَمُونَ ١١ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيّاً وَلَا نَصْرَانِيّاً وَلَكِينَكَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ إِنَّبَعُوهُ وَهَلَا ٱلنَّبُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨ وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِّنُ أَهُل ٱلْكِتَّبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٩ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٧٠

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٧ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتلِب ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٠ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن سَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتِّنَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاّجُوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٧١ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٧٤ ، وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِماً قَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّكِنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٧٠ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ - وَٱتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَيَكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ ١٧١

المزب المزب



وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٨ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ أُللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبِّينِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَنبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ٧٩ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَخِذُواْ ٱلْمَلَتَ إِكَمَ وَٱلنَّبِيِّتَنَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِئُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إصْرِيَّ قَالُوٓاْ أَقْرَرْنَاْ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ١٨١ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِعُونَ ١١ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَٱسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٨

قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيَ إِبْرَاهِمَ وإسمنعيل وإسحنق ويغفوب والأسباط ومآ أوت مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَلِهِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٨٠ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي أَلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ١٥ كَيْفَ يَهْدِي أَللَّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٦ أُولَـٰبِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَكَيِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٨٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْراً لَّن ثُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلضَّا لَوْنَ ٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ وُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبا وَلُو إَفْتَدَىٰ بِهُ عَأُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ١١

دلجره ٤ الحرب٧

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِيبُونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠ كُلُّ ٱلطَّعَامِرَكَانَ حِلاَّ لِّبَنَّ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبُل أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوُرَكَةُ قُلُ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَكِةِ فَاتْلُوهَاۤ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ٩٢ فَمَن إَفْتَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٩٠ قُلْصَدَقَ ٱللَّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٩٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَازِكاً وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ١٦ فِيهِ ءَايَتُ بَيْنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ,كَانَ ءَامِناً وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ إَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَالَمِينَ ٩٧ قُلْ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ٩٨ قُلُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٩٩ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَريقاً مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَيَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرينَ ١٠٠

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِأَللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ١٠١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ١٠٠ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُواْ وَآذُكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءً ۖ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَنا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ مَهْ تَدُونَ ١٣ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَيَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَاكُ عَظِيمٌ ١٠٥ يَوْمَر تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آِسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ أَللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٧ يَلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُماً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٨

i: LV

七マナル (人) ジャー・アル

15

وَلِلَّهِ مَا فِي أَلْسَ مَوَاتٍ وَمَا فِي أَلْأَرْضُ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ أَلْأُمُورُ ١٠١ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ أَلْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمَّ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ " لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَىَ وَإِن يُقَانِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ شُمَّ لَا يُنصَرُونَ " ضُربَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ قُكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١١ لَيْسُواْ سَوَآءً مِنْ أَهُل ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ ءَاينَتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ "اليُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَيَكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١١١ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن تُكَفَّرُونُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١١٥



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَئُدُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١١١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَامَوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ أَللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ١١١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ بِطَانَةَ مَن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً ۗ وَذُواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفُوٰ هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْبَيَّنَا لَكُمْ أَلْآيَتَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١١٨ هَــَأَنتُمْ أَوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَبُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِـ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوَا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٩ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَــَيْـًا إِنَّ أَلَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١٠٠ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١١١

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَان مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣٠ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٣ إِذْ تَقُولُ لِأُمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمُ أَن يُمدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَلَتَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَّهِكَةِ مُنزَلِينَ ١١٠ بَلَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَنذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُسَوِّمِينَ " وَمَا جَعَلَهُ أَللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَ قُلُوبُكُم بِهِـ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ " لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكُبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُواْ خَابِبِنَ ١٧٧ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ١٢٨ وَللَّهِ مَا فِي أَلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيعٌ ١١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَا أَضْعَافاً مُضَعَفَةً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣٠ وَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَّ أُعِدَّتُ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٣١

وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن رَّ بَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٣١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ في ٱلسَّرَآءِ وَٱلضَّرَآءِ وَٱلْكَنْظِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسُ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٢٤ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَلَحِشَةً أَوْظَامُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ أَللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ أَلْدُّنُوبَ إِلَّا أَللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٦٥ أُوْلَتَبِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّاتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأْ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٣١ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَيسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقَبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٣٧ هَاذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِأَمْتَّقِينَ ١٣٨ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٢١ إِن يَمْسَسُكُمْ قُرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قُرْحٌ مِّشْلُهُ وَيِتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِنَ ١٤٠

وَلِيُمَجِّصَ أَللَهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ١٤١ أُمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٤ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٤٦ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ أَلرُّسُ لُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتلَ إَنقَلَبُتُمْ عَلَىٰٓ أَعُقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ أَللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى أَللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ١٤٤ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَاباً مُّؤَجَّلاًّ وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهُ مِنْهَا وَمَن يُردُ ثُوابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهُ مِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّلِكِرِينَ ١٤٠ وَكَأْيِن مِّن نَّبِيّ قَلتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا أَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا إَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ١٤٧ فَعَاتَنهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤٨



يَـَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَـنُوٓا إنِ تُطِيعُواْ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى مِ أَعْقَالِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَليرينَ 11 بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَئِكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ اللَّهُ مَوْلَئِكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ اللَّهُ مَوْلَئِكُمٌّ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَاۤ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُلْطَناً وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّازُ وَبِشْكَ مَثْوَى أَلظَّنامِينَ ١٥١ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ أَلَّلُهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِ بِإِذْنِهُ مَحَقَّى آ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي أَلْأَمْ رِوَعَصَائِتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُريدُ ٱلدُّنْبَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنَّهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنَكُمْ وَأَللَّهُ ذُو فَضِّلَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِـدُونَ وَلَاتَلُوْ، نَ عَلَيْ أَحَـدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمّاً بُغَمِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَامَا أَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥٢

414



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ أَلْغَمِّر أَمَنَةً نُعَاساً يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنَكُمُّ وَطَالِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍۗ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ, لِلَّهِ يُغَفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبُدُونَ لَكَّ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنْهُنَّا قُلْلَّوْ كُنتُمُ في بيُوتِكُمْ لَبُرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمٍّ وَليَبْتَلَى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمٍّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمْ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا أَللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ " يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَيْهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُزِّيَ لَّوْكَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسَرَةَ فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحُيءُ وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥٦ وَلَينِ قُيتِلْتُمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغُفْرَةٌ مِنَ أَلْلَهُ وَرَحْمَةٌ خَبْرٌ مَمَّا تَحْمَعُونَ ١٥٧

وَلَبِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى أَللَّهِ تُحْشَرُونَ ١٥٨ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكًّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوِّكِلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمٌّ وَإِن يَغْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِب يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِيِّهُ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ أَلْمُؤْمِنُونَ ١١٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَرُ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١١ أَفَمَن إِتَّبَعَ رُضُوانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلِهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١١١ هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١١٢ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١١٤ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّكِ هَاذًا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٦٥

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ إَدْفَعُواً قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَاَتَّبَعْنَكُمٌ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١١٠ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً قُلُ فَأَذْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١١٨٠ وَلَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتاً بَلِ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٦١ فَرحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ٧٠٠ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَصْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٧١ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقُرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ٧١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنا ٱللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ ٣٣

ارها ب

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ أَللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رُضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ ١٧١ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٧٠٠ وَلَا يَخْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ إِنَّهُمُ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٧١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَصُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٠ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠٠ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٩ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ . هُوَ خَيْراً لَّهُمَّ بَلْ هُوَشَرٌّ لَّهُمَّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ. يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَغْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٨٠

لَّقَدْ سَمِعَ أَللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَخَنْ أَغْنِيآا ۗ سَنَكْتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيآ ءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٨١ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١٨٠ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١٨٢ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاَّءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ١٨٠ كُلَّ نَفْسِ ذَآبِقَهُ ٱلْمَوْتِ " وَ إِنَّمَا تُوَفَّوٰنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٨٠ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ أَذِيَ كَيْرِاۤ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِرِ ٱلْأُمُورِ ١٨١

ربيع العرب العرب

وَ إِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَيُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ وَفَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْ بِهِ مُمَناً قَلِيلاً قَبِشُ مَا يَشْتَرُونَ ١٨٧ لَا تَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بمَفَازَةٍ مِّنَ أَلْعَذَابَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨٩ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيْلَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَذَا بَطِلاً شُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١٩٢ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَنَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٢ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۖ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١٩٤

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَحَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسَنُ ٱلثَّوابِ ١٩٠ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَكِ ١٩١ مَتَكُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِشَ ٱلْمِهَادُ ١٩٠ لَلْكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ١٩٨ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَنْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩٩ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَآتَقُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ …

> ابانها 171

٤

ترتبها غ

## بنــــــم أُللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اِتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءَ أَوَاتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَكُمَىٰ أَمُوالَهُمَّ وَلَاتَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيتَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَاتَأْكُلُوۤا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَىَ أَلَّاتَعُولُواْ \* وَءَاتُواْ ٱلنِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّرِيًّا ١ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُرُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَٱرْزُقُوهُمْ فِيها وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ٥ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَكَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمَّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَغْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيباً

نصيف ايطرب A

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ أَلُو لِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيباً ٓ مَّفْرُوضاً ٧ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْفَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِ مْ ذُرِّيَّةً ضِعَا فَا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ أَلَّلَهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَهٰى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونه مر سَاراً وَسَيْصَلُونَ سَعِيراً ١٠ يُوصِيكُمُ أَللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكُرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ آثْنُتُينِ فَلَهُنَّ ثُلْثَامَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنَّصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ, وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ, وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡدَيۡنِ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقْرَبُ لَكُمۡ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً "

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْ وَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَّكُتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ نَ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَاۤ أَوْ دَيْنٌ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَو إَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُّ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَكُثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثُ مِنْ بَغَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمٌ ١١ سِلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ وَمَن يُطِعِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَاْ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١ وَمَن يَعْصِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَدَّ حُدُودَهُ ويُدْخِلُهُ سَاراً خَلِداً فِيهَا وَلَـهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 🚻

وَٱلَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَهَ مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ نَّ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّنٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَاذُوهُما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابِاً رَّحِيماً اللَّهُ اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّةِ بِجَهَالَةِ اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّةِ بِجَهَالَةِ تُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَلَبِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ٧ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّ تُبُتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّالٌّ أُوْلَنَبِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيما آ ١٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْها ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِثَةٍ مُّبَيَّنَةً وَعَاشِرُوهُ نَ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُ نَ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ١٩

وَإِنْ أَرَدَتُمْ إِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَاراً فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ سَيْعاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَناً وَإِثْماً مُّبِيناً ٢٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِنْ عُرِيِّنَاهَا عَلِيظاً ١١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِن ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفُ إِنَّهُ رِكَانَ فَيْحِشَهَ ۚ وَمَقْتَآ ا وَسَاءَ سَبِيلاً ١٠ حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰ تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَا تُكُمُ ٱلَّابِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَ تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِكَآبِكُمْ وَرَبَنَبِبُكُمُ ٱلَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَابِكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْكِ أَبْنَابِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفٌ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ١٠

الحرة الحراة وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ كِتَنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْمُ بِهِۦ مِنْهُنَّ فَنَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً " وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُ نَّ بِإِذْن أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَلَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَ فَإِذَآ أَحْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِثَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِضْفُ مَاعَلَى أَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ أَلْعَلَاابٌ ذَالِكَ لِمَنْ خَشَى ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمٌّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٠ يُرِيدُ أَللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 17

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً ٧٠ يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفاً ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرَةً عَن تَراضِ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ١٦ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدُوَناً وَظُلُماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كُرِيماً " وَلَا تَتَمَنُّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا إَكْ تَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًا إَكْتَسَبُنَ وَسْئَلُواْ أَللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ١٦٦ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَ بُونِ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَكُنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً "٣١"

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّكَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مْر عَلَى بَعْضِ وَجِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ حَلفِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ أَللَّهُ وَٱلَّتِي تَعَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَآهَجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاًّ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِبًا كَبِيراً ١٠ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَٱبْعَثُواْ حَكَما قِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما قِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَآ إِصْلَحاً يُوَفِّق أللَّهُ بَيْنَهُما ۚ إِنَّ أللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَسَنِئاً وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَلِنا وَبِذِي أَلْقُرْنَى وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنُبِ وَأَبُن ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ١٦ أَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ إِلَّهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ يُفِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ٢٧

رسم لمرب

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَقَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً ٢٨ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً ٢٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً بُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً لَا فَكُيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوْلَآءِ شَهِيداً ١٠ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوْاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُمُّونَ أُللَّهَ حَدِيثاً ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْاَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبيل حَتَّىٰ تَغُتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَابِطِ أَوْ لَلْمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيّباً فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُّ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُوراً ١٤ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ ٱلْكِتَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ !!



وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيراً ٥٠ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ـ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهُمُ وَطَعْنا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ أَللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِقاً لِمَا مَعَكُم مِن قَبْل أَن نَطْمِسَ وُجُوها َ فَنَرُدَّهَا عَلَيْ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبُتِّ وَكَانَ أَمْرُ أَللَّهِ مَفْعُولاً " وَ أَللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ إَفْتَرَى ٓ إِثْماً عَظِيماً ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بِلَ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً إِلا أَنظُرُكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثْمَا مُّبِيناً ٥٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاخُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآء أَهْدَىٰ مِنَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلاً ١٥

أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيراً ٥٠ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذاً لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيراً ١٠ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ عَفَدْءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيماً ١٥ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيراً ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِنَاسَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَرِيزاً حَكِيماً ٥١ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداًّ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَا مُجُ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلاً ١٠ [نَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعْمَّا يَعِظُكُم بِهِ مِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً أ يَصِيراً ٥٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ٥٩





عصم الحرب الحرب

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوۤ إِلَى ٱلطَّنغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلا بعيداً ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ١١ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَخْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا إِحْكَناً وَتَوْفِيقاً ١١ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعُلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ١٢ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ أَلَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذِ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابِاً رَّحِيماً ١١٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ في أَنفُسِهِ مُ حَرَجاً مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَالِّمُواْ تَسْلِيماً ١٥

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَركُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَشْبِيتاً ١١ وَإِذا ٓ لَّاتَيْنَهُم مِن لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيماً ٧ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ١٨ وَمَن يُطِعِ أَللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَيَهِكَ مَعَ أَلَّذِينَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلنَّبِيَّنَ وَأَلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَا دَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَنَهِكَ رَفِيهَا ۗ ١٦ ذَلِكَ أَلْفَضْ لُ مِنَ ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيماً · · يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ إَنفِرُواْ جَمِيما ١٧ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيداً ٧٢ وَلَيِنُ أَصَابَكُمُ فَضًالٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يَالَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَلْيُقَنتِلُ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ ٱلَّذِينَ فَوْزاً عَظِيماً ٢٢ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ١٤

للاثة أروع الحرب ا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَلِيَالُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱللِّسَاءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَخْرِجُنَا مِنْ هَلَذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً " ٥٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَنتِلُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّنغُوتِ فَقَتِلُوٓ أَأُولِيٓآ ۚ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً ٧٦ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّواْ أَيْدِيَّكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَامَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوُلآ أَخْرَتَنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِقَرِبِ ۗ قُلُمَتَكُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْامُونَ فَتِيلاً "٧٧ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَانِهِ مِنْ عِندِكُ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ أَللَّهُ فَمَا لِ هَنَّوُ لَاءَ أَلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ١٨ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةِ فَمِن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيداً ٢٩

مِّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَكُ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً ٨٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيِّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً أفَلا يَتَدَبَّرُ ونَ ٱلْقُرْءَ إِنَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ
 أفلا يتَدَبَّرُ ونَ ٱلْقُرْءَ إِنَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إَخْتِكُفا كَثِيراً ١٨ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ أَلْأَمْن أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ عَوَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَامِهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ, مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلاَ تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً ٢٠ فَقَنتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَاًّ وَأَشَدُّ تَنكِيلاً ٨٤ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ رَكِفُلٌ مِّنْهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً ٥٠ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ أَللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً ١٨ لحرب

ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثاً ٨٠ فَمَا لَكُمُ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأُ أَتُثريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ أَللَّهُ وَمَن يُضُلِل أَللَّهُ فَلَن عَجِدَ لَهُ وسَبِيلاً ٨٨ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُ وِنَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءَ ۖ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمُّ وَلَا تَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ١٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَتِلُوكُمْ أَوْ يُقَتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَايِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّامَرِ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً 1 سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَنَهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَناً مُّبِيناً ١٠

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَاأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَا أَفَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِينَةُ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْ لِهِ عَ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِثَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَكَمَن لَّمْ يَجِهُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ١٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَا قُهُ وجَهَنَّمُ خَلِداً فِيهَا وَغَضِبَ أللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وَعَذَاباً عَظِيماً ٩٣ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبُلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ١٠

LIL

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ أَللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ أَللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجُراً عَظِيماً ٩٠ دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ٩٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيّ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُوْلَنَبِكَ مَأُوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ٩٨ فَأُوْلَيْكِ عَسَى أَللَّهُ أَن يَعْفُوَعَنَّهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً ١٩٠ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عُثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى أَللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ١٠٠ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُ واْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَّكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوٓاً مُّبِيناً ١١٠

ربع العرب

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمُتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَّهُمٌّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَلِحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذِيَ مِن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَكَرْضَيَ أَنِ تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمْ ۗ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ١٠٠ فَإِذَا فَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ كِتَهَا مَّوْقُوساً ١٣ وَلَا تَهَنُواْ فِي أَبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ١٠ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَاتَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيماً ١٠٠ وَٱسْتَغُفرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً أَنَّ وَلا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَاناً أَيْهِما ١٠٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٠ هَنَأَنتُمْ هَنَؤُلآء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ١٠٠ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, ثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُوراً رَّحِيماً " وَمَن يَكْسِبُ إِنْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ,عَلَىٰ نَفْسِهُ، وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً " وَمَن يَكْسِبُ خَطِيٓنَةً أَوْ إِنُّما ۗ تُمْ يَرْمِ بِهِ مِرَيَّا فَقَدِ إَحْتَمَلَ مُهَتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ١١٤ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآبِفَةٌ مِنْهُ مَ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنِ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضِلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ""

ave plant

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُولِهُمُ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحِ بَأِنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ إَبْتِفَآءَ مَرْضَاتِ أُللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُراً عَظِيمآ ١١٠ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ١١٠ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلا أَبَعِيداً نَا إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّا إِنَا أَوَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاناً مَّرِيداً أَلِيَّا لَعَنَهُ أَللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَتَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً ١١٨ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَيِّينَّهُمْ وَلْأَمُ رَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَكِمِ وَلْأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقِ ٱللَّهُ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدَ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً ١١٩ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُانُ إِلَّاغُرُوراً ١٠٠٠ أُوْلَنَّبِكَ مَأُونِهُ مْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصِاً "

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ٱبداً وَعْدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَن أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلاً " لَّيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلاَ أَمَانِيَّ أَهُل أَلْكِتَابٌ مَن يَعْمَلُ سُوءاً يُجْزَ بِهِ، وَلَا يَجِهُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيراً ١٣ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُوْلَنَبِكَ يُدُخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيراً ١١٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ١١٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ فَ كَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً ١١١ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّكَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلُولُدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَحَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً ٧١١

وَإِن إَمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَبُهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَنَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ١١٨ وَلَن تَشْمَطِيعُوٓاْ أَنِ تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنَّاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةَ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ١١١ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ١٣٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكَتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ إِنَّقُواْ أَللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَيْنِيّاً حَمِيداً ١١١ وَلِنَّهِ مَا فِي أَلْسَمَنُواتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً ١٣٠ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِبِنَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيراً ١٣٦ مَّن كَانَ يُريدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ أللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً ١٧٤ ثلاثه اردع الحرب ا

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنُ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَأَللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُرُا أَوْتُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ١٣٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَنْبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيداً ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّرَكُفَرُواْ ثُمَّرَءَامَنُواْ ئُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّرُ أِزْدَادُواْ كُفْراَ لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِر لَهُمْ وَلَا لِيَهُ لِيَهُمْ سَبِيلاً " بَشِر ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ١١٨ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَلفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً ٣٩ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهَ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثُلُّهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً "١٤٠

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا أَلَمْ نَّكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ١٤١ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً ١٤٢ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِنَّى هَنَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَنَؤُلَاءً لَاتَتَخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُربِدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً ١٤٠ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُ مْ لِلَّهِ فَأُوْلَنَبِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً ١٤١ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَا بِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِراً عَلِيماً

الحرء [ الحرب (أ

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمرُ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً ١٤٨ إِن تُبُدُواْ خَيْراً أَوْتُخُفُوهُ أَوْ تَغْفُواْ عَن سُوَءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً 'اَنَّا اللَّهِ اللَّهِ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً 'اَنَّا اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً 'اَنَّا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً 'اَنَّا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً 'اَنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ . وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِعَضِ وَنَكَفُورُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِـذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ﴿ إِنَّ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقّاأُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَلِهِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ۗ ١٥١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُوْلَلْهِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراَ رَّحِيماً '١٥٠' يَسْتَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِتَكِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أُرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَنَّكَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَاناً مُّبِيناً ١٥٢ وَرَفَعْنَا فَوْفَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ<sup>مُ</sup>جَّداً وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيتَ عَاَّعَلِيظاً ١٥١

فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفُرهِم بِئَايَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَلْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً ١٥٥ وَبِكُفُرهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً ١٥١ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِۦمِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ١٥٧ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ١٥٨ وَإِن مِنْ أَهْل أَلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ١٥٩ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَبِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيراً إِنَّانَ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيماً " لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيَكَ سَنُوْتِهِمْ أَجْراً عَظِيماً ١١٢

رسع العرب ال

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَٱلنَّبِيِّكَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُوراً ١١٠ وَرُسُلاً قَدْقَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمُ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً " رُّسُلاً مُّبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ١١٠٠ لَّكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِيِّهِ وَٱلْمَلَيِّكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً " إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلاً بَعِيداً ١١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَامُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً ١١٨ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدآ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيراً ١١٥ يَأَيُّهَا أَلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَامِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ٧٠



يَـٰأَهۡلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغۡـلُوا فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَلَهَا إِلَىٰ مَرْبَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ فَنَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُله وَ لَا تَقُولُواْ ثَلَنَّهُ إِنسَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدُ أُسُبْحَانَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَّهُ مِافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً ١٧١ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتَبِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً ١٧٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِن فَضْلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱستَنكَفُوا وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ أَللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيراً ٣٣ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَكُم بُرُهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً ١٧١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْنَصَمُواْ بِهِ ـ فَسَيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ١٧٥

2

يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةُ إِنِ ٱلْمُرُوُّا هَلَكَ لَيْسَلَهُ, وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَّ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَيْسَلَهُ, وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَّ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَيْسَالَهُ وَلَكُ قَالُهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترتیها ه

بِسُ مِلْ اللَّهِ ٱلرَّحْ اللَّهِ الرَّحْ الرَّالْمَ عِلَى اللَّهِ مِلْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ أُصِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَلَمِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ عُجِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ اللّهَ الْأَنْعَلَمُ مَا يُرِيدُ الْيَتَا يَنَّا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَ إِرَ ٱللّهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ الْيَتَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَ إِرَ ٱللّهِ وَلَا ٱللّهَ هُرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدِّى وَلَا ٱلْقَلَيْدِ وَلاَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلاَ اللّهَ عَنِيلًا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَلاَ اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

نصف الحرب ۱۱

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ به و وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَّ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسُقَّ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوْهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً فَمَن ٱضْطُرَ فِي عَنْمَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفِ لِإِنْمِ فَإِنَّ أَللَّهَ غَكُورٌ رَّحِيمٌ " يَسْنَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمِّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٱلْيَوْمِرَأُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَحِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمَّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٌ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ٥

يِّنَا يُهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنْ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَٱطَّهَـرُوأً وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابَطِ أَوْلَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ,عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ 🔻 وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَلَقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَكُم بِهِ يَهِ إِذْ قُلُتُمُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُور ٧ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْكَانُ قَوْمٍ عَلَى ۖ أَلَّا تَعْدِلُواْ إُعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقُوَى وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 🕦

NH P

للاثه أربع لحرب أأ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَآ أَوْلَاَبِكَ أَصْحَكِ ٱلْجَحِيمِ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ " وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَ آءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ إِثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيباً وَقَالَ اللَّهُ إِنِّى مَعَكُمٌّ لَكِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَتَّكُمْ جَنَّاتٍ تَخْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰ رُفَّمَن كَفّرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبيل ١٢ فَهِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ - وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُمَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ "

وَمِنَ ٱلَّذِيرِ بَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصِّرَىٰۤ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَا َ مِّمَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةُ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُ مُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصِّنَعُونَ إِنَّا يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَرِنِ كَثِيرٌ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ أَنَّ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ، وَيَهْ دِيهِ مُر إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ١١ لُّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ مَرْبَعَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعاً إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ, وَمَن في ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ غَنُ أَبْنَاوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاوُهُ وَلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلْسَمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ 🛂 يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْجَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرَ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٩ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْنَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ٢٠ يَاقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّ واْعَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُواْ خَلِيرِينَ ١١ قَالُواْ يَامُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْما جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٢٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا آدُخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلُتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِيُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣

قَالُواْ يِكُمُوسَيْ إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَدا مَّادَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ٢ قَالَ رَبّ إِنَّ لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٥ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكَسِقِينَ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٧ لَيِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيٓ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَّ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَلِ ٱلنَّارُ وَذَالِكَ جَزَّ وَأَ ٱلظَّالِمِينَ ١٩ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفْسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَتَ ٱللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ وَكَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا

27

ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ 'آتَ'

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ شُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣ إِنَّمَا جَزَرَ قُواْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُ مِ مِنْ خِلَافِ أَوْ يُسْفَوْأُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُ مُ خِزْقٌ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْل أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمُّ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ۚ وَاصَنُواْ إَتَّقُواْ أَللَّهُ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَلِهِدُواْ في سَبيله، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِينَ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ١٦ مع مد د

يُربِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَـَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٢٧ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَــَهُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً إِمَا كَسَبَا نَكَلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٢٨ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلُمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَآيَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤٠ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَغْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفُو هِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ أَلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ-يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَاَ فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُواً وَمَن بُردِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ، فَكَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً أُوْلَـٰ إِلَكُ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ في ٱلدُّنْيَا خِـزُيٌّ وَلَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ لِا

سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَخَكُم بَيْنَهُمُ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُم آوَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمُ فَكَن يَضْرُّوكَ شَيِئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَبِنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أُوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِةَ فِيهَا هْدِي وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ ٱسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ " وَكَتَبْنا عَلَيْهِمُ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بَٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُ إِنَّ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ, وَمَن لَّمْ يَغْكُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ 10

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاتَارِهِم بِعِيسَى إَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 1 وَلْيَحُكُمُ أَهُلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ وَأَنزَلُنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصِدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًّا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُمَّ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٨ وَأَن ٱخْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ وَآحُذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَغْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَغْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ١٩ أَفَحُكُمَ ٱلْجِهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥٠

يَنَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَيَّ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ الطَّالِمِينَ ١٠ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ غَنْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ وَفَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ٥٢ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَنَوُكَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُّ إنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ٥٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُعِبُّونَهُ وَأَذِلَّهِ عَلَى أَنْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَا فُونَ لَوْمِةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٤٠ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ \* ٥٠ وَمَن يَتُولُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ٥٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوْاً وَلَعِباً مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ \* ٥٠ أَلْكِتَبَ











وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوْاً وَلَعِبا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ٥٨ قُلُ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ شَقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَّرَكُمْ فَسِقُونَ ٥٩ قُلُ هَلْ أُنَيِّئُكُمْ بِشَرِّقِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهُ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّنغُوتَ أُوْلَيَكَ شَرُّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَآء ٱلسَّبِيل ١٠ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ - وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ وَتَرَىٰ كَثِيراً مِّنْهُمْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبشُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَوْلَا يَنْهَنَهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلْشُحْتَ لَبِشُكَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٣ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغُلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أَنزلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ مُلغَيكناً وَكُفُراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارِاَ لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ 14

ثلاثة أرباع الحرب 15

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ أَمْلًا وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمُ لأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُفْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ١٦ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بِلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَيْتِفْ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٧ قُلُ يَثَأَهُلَ ٱلْكِتَكِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّيِّكُمٌ وَلِيَزيدَ تَ كَثِيراً مِّنْهُم مَّآ أُنزلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيِكِناً وَكُفُراً فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ 14 إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُزَنُونَ ١٩ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاًّ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ ٧٠

وَحَسِنُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِينٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِينٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَلْبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ مِن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ٧٢ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ شَالِتُ تَلَئَةً وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٣ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ, وَٱللَّهُ عَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَهُ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَهُ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَهُ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَهُ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَهُ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَهُ فُورٌ رَّحِيمٌ إِلَّا إِلَّهُ عَهُ فُورٌ رَّحِيمٌ إِلَّا إِلَّهُ عَهُ فُورٌ رَّحِيمٌ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَهُ فُورٌ رَّحِيمٌ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَّ لَا عَلَيْهُ وَلَّ لَا عَلَيْهُ وَلَّ لَا عَلَيْهُ وَلَّ لَا عَلَيْهُ وَلِي لَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ لَا عَلَيْهُ وَلَّ لَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي لَّهُ عَلَيْهُ وَل مَّا ٱلْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْكِمَ إِلَّا رَسُولٌ قَلْهُ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُشُهُ, صِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّ يُؤْفَكُونَ ٥٠ قُلُ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالًا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٧١

قُلُ بَنَأُهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَشَبِعُوٓاْ أَهُوآءَ قَوْمِ قَدُ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَيْرِاً وَضَلُّواْ عَن سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٧٧ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِتِ إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَحُ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ٧٨ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ لَبِثْسَ مَا كَانُواْ بَفْعَلُونَ ٧٩ تَرَىٰ كَبْراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ^ وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَيْسِراً مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ٨١ ٤٠٤ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ أَلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواۚ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصِلَرَئُ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَ قِسِيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبرُونَ ١٨

الحدود لا المحاوب ١٣

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقَّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ٨٣ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ٨٤ فَأَتَّابَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلَا بِنَ فِيهَا وَذَالِكَ جَنَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّاكِيْنَآ أُوْلَٰنَهِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ٨١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَكِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَغْتَدُوٓ أَإِنَّ اللَّهُ لَايُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٠ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلاَ طَيِّبآ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨ لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكَفَّارَتُهُ وَإِلْمَعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَكَثَةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفُتُمُّ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلِيهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٩

يَّنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَنُمُ رَجْسُ مِنْ عَمَل ٱلشَّيْطَ بِن فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِر وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ١٠ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَآحُذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَلتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱنَّقُواْ وَءَامَنُواْثُمَّ ٱنَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٩٢ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ لَيَبلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ أَللَّهُ مَن يَغَافُهُ وِبِٱلْغَيْبِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مَذَابُ أَلِيمٌ ٩٤ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ ومِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآ وُمِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ - ذَوَا عَدلِ مِنكُمْ هَدْيا لَبلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدْلُ ذَالِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ مِعَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إَسْتِقَامٍ ٩٠



رسع لحاب

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, مَتَعَا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُماً وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 1 ﴿ جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُما َ لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْقَلَنَبِذِّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا ۗ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٠ أَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ له مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ٩٩ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْئَلُواْ عَنُ أَشْيَاءَ إِن تُبُدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ 📅 قَدُ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ 🔐 مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرٍ وَلَنكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ عَلَى ٱللَّهِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِنَّى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلْرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُولُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٤ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْمَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكُ ۗ وَلَانَكُتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذا ٓلَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ إِنَّا فَإِنْ عُيْرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْماً فَنَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُما مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوَّلِينَ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا ٓ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ ذَالِكَ أَدُنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَاۤ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيِّمَنهُمُّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٨

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغِيُوبِ ١٠٩ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذُكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلاًّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِبِلُّ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيرِ بإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً أُ بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ بِإِذْ بِي ۗ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَاءِ بِلَ عَناكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ " وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ عَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنْزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ١١١ قَالُواْ نُريدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَإِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِ بِينَ ""

क्षाण काषाकृत्य करावि

قَالَ عِيسَى إَبِنُ مَرْبِهَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيداً لِإَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُفُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ مِعَذَاباً لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَداً مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ إِلَّا وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنَتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُون وَأُمِّنَ إِلَهَ نِي مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيُسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ مَتَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغِيُوبِ ١١١ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ أَمَرُبَّنِي بِهِ إِنَّ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِشَهِيدٌ ١٧ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 🕨 قَالَ ٱللَّهُ هَلَا ايَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمَّ لَهُمْ جَنَّاتُ يَجْرِي مِن تَعْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدا أَرْضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ !!! لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ١٠٠ شُوْرَةُ الْأَنْعِيْنُ أَبَاءُ

ترتيها

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّامُاتِ وَٱلنُّورَّثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ٢ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضَ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ٣ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايكتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٠ فَقَدُكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْنِهِمُ أَنْبَ وَأُمَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ 🌯 أَلَمُ يَرَوُا كُمُ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمُ نُمكِن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَاراً وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ يَجْرى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُننَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرُناً ءَاخَرِينَ ١ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَبَا فِي قِرْطَاسِ فَامَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلَاۤ إِلَّا سِخْرٌ مُّبِينٌ ٧ وَقَالُواْ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَا لَقُصِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ^

للائه ع محرب ۱۳

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ٩ وَلَقَادِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ مِيْسَتَهْزُهُونَ 1 قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قُل لِلَّهُ كَتَبَعَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ " قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطُعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَقَلَ مَنْ أَسُلَّمُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٤ قُلْ إِنِّيَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٥ مَّن يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَ إِ فَقَدُ رَحِمَهُ ، وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١١ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِغَيْرِفَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٧٠ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً وَهُوَ ٱلْعَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨٠

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكُبُرُ شَهَادَةً قُلُ ٱللَّهُ شَهِيدُ ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ أَللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُللَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَ إِنَّنِي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ١١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَيَعْ فُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَإِ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْكَذَّبَ بِعَايِئِيِّةٍ إِنَّهُ لِا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ " وَيَوْمَ غَشُّرُهُمْ جَيِعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ أَيْنَ شُرَكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ " ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ١١ أَنظُرْكَيْفَ كَذَبُواْعَلَىٓ أَنفُسِهمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرآ وَإِن يَرَوُا كُلُّ ءَايَةٍ لَا يُوْمِنُواْ بِهَأَ حَتَّى إِذَا جَآءُ وِكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٦ وَلَوْتَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا ثُكَذَّبُ بَايِنَتِ رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٧٧

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبُلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١٨ وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ١١ وَلَوْتَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلنِّسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بِلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ا٣٠ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰٓ إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَّرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ٣ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو ۗ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَّ أَفَلاَ يَعْقِلُونَ ٣ قَدْنَعْلَمْ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايِئِتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٣٣ وَلَقَدُكُذِّبَتُ رُمُـُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَدْهُمْ نَصُرُنِاْ وَلَامُبَدِّلَ لِكَامِنَتِ أُللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وإن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقاَف ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّما فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِنَاكِةٍ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهلينَ ١٥٠

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٦ وَقِالُواْ لَوُلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّهِ عَلْ إِنَّ أَلَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٧ . وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنَهِرِ يَظِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي أَلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايِنِنَا صُمٌّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَتُّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ( وَ اللهُ عُلْ اللهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ أَرَءَ يْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ أَللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ أَلسَّاعَةُ أَغَيْرَ أَللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ مِنْ أَبِلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ١١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَّىٰ أُمَمِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَاهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ا فَلُولِا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٣٤ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ مْ أَبُوابَ كُلَّ شَيْءٍ

حَتَّى إِذَا فَرحُوا بِمَا أُوتُوٓا أَخَذْ نَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ 1

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ فَعُنْ قُلُ أَرَءَ يُتُمْرِ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارِكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَكِتِ نُمَّ هُمْ يَصِيدِ فُونَ ١٠ قُلْ أَرَءَيُتَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْنَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَيِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٨ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالكِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىٰٓ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا أ إِلَىٰ رَبِّهِ مَ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ - وَلَيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥١ وَلَا تَطُرْدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَثِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَةُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ م مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٥٠

XXX XXX

労の強烈

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓاْ أَهَــَؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ٣٠ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِنَا فَقُلْ سَلَنَّمُ عَلَيْكُمَّ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ ومَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوِّءاً بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَكَذَاكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكِ وَلِيَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنُ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمُّ قَدْضَلَلْتُ إِذا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٥١ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَغْجِلُونَ بِهِ ۚ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ فِي قُللَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَغْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ٨٠ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَرُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ٥٩

ر سخ الحرب وَهُوَ أَلَّذِي يَتَوَفَّدَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلُ مُسَمِّى ُّثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَغْمَلُونَ ٦٠ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ-وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١١ ثُمَّ رُدُّوۤ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَئَهُمُ ٱلْحَقُّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ١١ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وتَضَرُّعاً وَخِفْيَةً لَيِنْ أَنجَلنا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١٣ قُل ٱللَّهُ يُنجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرْبِ نُمَّ أَنتُمْ ثُشْرِكُونَ ١٤ قُلْهُوَ أَلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيِلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضُ ٱنظُرُكَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 10 وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ أَلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيل ١٠٠ لِّكُلِّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَغْلَمُونَ اللهُ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِيَنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرٍهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٨

المن اليِّنانِجُ السِّينَانِجُ السِّنَانِجُ السِّنَانِجُ السِّنَانِجُ السِّنَانِجُ السِّنَانِجُ السَّنَانِجُ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِينَ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِينَ السَّمِينَ السَّمَانِينَ السَّمِينَ السَّمَانِينَ السَّمَانِينَ السَّمِينَ السَّمَانِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمَانِينَ السَّمَانِينَ السَّمَانِينَ السَّمِينَ السَمِينَ السَّمِينَ السَمِينَ السَمِينَ السَمِينَ السَّمِينَ الس

وَمَا عَلَى أَلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن فِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١١ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْ بِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۗ أُوْلَيَكِ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٧٠ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ أَلَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعُدَإِذْ هَدَلنَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَلَبٌ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱلْتِيَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٢ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ . عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٢٣

و إذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَاماً ءَالهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِينِينَ ٧٠ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ أَلَيْلُ رِءا كَوْكَبا مَّقَالَ هَلذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ١١ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعَا قَالَ هَلَاَا رَبِّيُّ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمُ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ٧٧ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلَذَا رَبِّي هَلَذَا أَكْبَرُ فَامَنَا أَفَلَتُ قَالَ يَكَوَمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ٧٨ إِنَّ وَجَّهُتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٩ وَحَاجَهُ, قَوْمُهُ, قَالَ أَيُّكَجُّونَى فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هِدَائِنَ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٨٠ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمُ وَلَا غَنَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكُتُم بِأَللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمُنَّ إِن كُنتُمُ تَعْاَمُونَ 1



ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُ وَا إِيمَنَهُم بِظُلْمِ أُوْلَيَكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم شُهْ تَدُونَ ١٨ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ عَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٠ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَاۚ وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ - دَاوُردَ وَسُلَيْمَكَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ لَهُ وَزُكُرِيَّا } وَيَعْنِي وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٥ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلّاً فَضَلْنَاعَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١١ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّ يَنْتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيم ٧٠ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٨٨ أُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلسُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَؤُلآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ^٩ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ هَـدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَنِهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلُلًّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ • أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَر مِّن شَيْءً قُلْمَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ عِمُوسَىٰ نُوراً وَهُديَّ لِلنَّاسُّ جَعَكُونَهُ, قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا اللهِ أَنتُمْ وَلَا عَاباً وَّكُمْ قُلِ ٱللَّهُ تُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ٩٠ وَهَلَذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَى ٓ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوُ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيْكِةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ يَجُ زَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ مَتَ تَكْبِرُونَ ١٩٣١ وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُو رَكُمٌّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءًكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمۡ أَنَّهُمۡ فِيكُمۡ شُرَّكَوَّأُ لَقَدَتَّقَطَّعَ بَيْنُكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ الْمُ ثلاثه أربع الحرب 18

إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكِّ يُغُرِّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيَّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ٩٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَناً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٦ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِيَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْهَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٩٧ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ كُم مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ 1/ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءَ ۗ فَأَخْرَجُنَا بِهِۦنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً وَمِنَ ٱلنَّحْلِ مِن طَلْعِها قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْثُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِها ۗ وَغَيْرَ مُتَسَلِبِهُ ٱنظُرُوٓ أَ إِلَى تَمَرِهِ عِإِذَآ أَتُمَرَ وَيَنْعِهُ عَإِنَّ فِي ذَالِكُمْ لْأَيَكَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٩٩ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْحِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ مِنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِعِلْمْ سُبْحَلْنَهُ ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ !! بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَصَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 🗥

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّخَالِقُ كُلِّ شَيْءِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلُّشَىٰءِ وَكِيلٌ ١٠ لَّاتُدُركُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٠٠ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبُّكُمُّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِيِّ- وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا فَوَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكُذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 🔐 إُتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبَّكَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ١١٠ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكُواً وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١٧ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَالِكَ زَيَّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٨ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِن جَآءَتْهُمْ عَالِيُّهُ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيِئِثُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَآ إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ إِنْ وَنُقَلِّبُ أَفْدِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ مَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ إِلَّا

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَّةِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١١١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوٓاً شَيَكَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَغْضُهُمْ إِلَى بَغْضٍ زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْسًاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الْ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْهِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَليَرْضَوْهُ وَلِيَقَّتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ١١١ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَبَ مُفَصَّلاً وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١١٤ وَتَمَّتُ كَامِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَا يَهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٠ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَمَن فِي أَلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبيل أُللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ " إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ \* وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١٧ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاَلِيَهِ مُؤْمِنِينَ ١١٨

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّامَا ٱضْطُورْتُمْ إِلَيْهٌ وَإِنَّ كَيْرِآ لَّيُضِلُّونَ بِأَهُواآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١١٠ وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِئَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ,لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ " أَوْمَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْكَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُوراً يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وَفِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٣ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ "" وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَاكِةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَاۤ أُوتِ رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَيَةً اسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١٢٤

ربع الحرب ١٥

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشُرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْكُمْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ وَيَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقاً حَرِجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَاء حَكَ ذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٥ وَهَلَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١١١ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمٌّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١٧ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ ٱلْجِنَّقَدِ ٱسْتَكُثَرْتُم مِنَ ٱلْإِنسَّ وَقَالَ أَوْلِيَآ وُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبِلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِيّ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَلِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّامَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١١٨ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٦٩ يَلْمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُ ونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَا فَالُوا شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَيْ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ١٣٠ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِفُونَ ١١١

وَلِحُلِّ دَرَجَاتُ مِّمًا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِعَلَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ "" وَرَبُّكَ ٱلْغَيْقُ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كُمَآ أَنْشَأَكُم مِن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ "" إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتِّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٤ قُلُ يَلْقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَنتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وعَلَقِبَةُ ٱلدَّارُ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١٣٥ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَـٰم نَصِيباً فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُركاآبِكا اللهِ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآبِهِمُّ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٦١ وَكَذَالِكَ زَيَّرَنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

نصبت الح الح

وَقَالُواْ هَاذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَاۤ إلَّا مَن نَشَآهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرَّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَمُّ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٣٨ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِّذُكُورِنَا وَمُعَرَّمُ عَلَيْ أَزُوَجِنَا ۚ وَإِن تَكُن مَّيْنَةَ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمُّ إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٣٩ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَادَهُمْ سَفَها أَبْغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْبَرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَهَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٤٠ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنْشَأَ جَنَّاتِ مَعْرُ وشَكتِ وَغَيْرَ مَعْرُ وشَكتِ وَٱلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْتَلِفاً أُكُلُهُ, وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَسَّبِها وَغَيْرَ مُتَسَابِهُ حِكُلُواْ مِن تَمَرِهِ عِإِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ - وَلا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ, لا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشاً كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مَّبِينٌ ١٤٠

تَمَانِيَةَ أَزُوَاجٍ مِّنَ ٱلصَّأَنِ ٱثْنَائِنَ وَمِنَ ٱلْمَعُزِ ٱثْنَائِنَّ قُلُ ءَآلَذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَانِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ "" وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱشْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱشْنَيْنُ قُلُ ءَٱلذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءً إِذْ وَصَّلَكُمُ ٱللَّهُ بِهَلَذَاْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أُفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمُ إِنَّ أَللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ " قُللَّا أَجِدُ فِ مَآ أُوحِىَ إِلَى مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَما مَّسْفُوماً أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ, رِجْسُ أَوْ فِسْقاً أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٌّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُ مَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُ ورُهُ مَا أُو ٱلْحَوَايَا أَوْمَا أَخُتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَكُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١٤١

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُـل رَّ يُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْشُهُ, عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٤٧ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلَآءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَاۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَشَّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ لَكَ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْكِلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمُ أَجُمَعِينَ ١٤١ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ أَلَّهَ حَرَّمَ هَئذًا فَإِن شَهدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِئِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم برَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٥٠ قُلُ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ. شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَناً وَلَا تَفْتُلُواْ أَوْلَندَكُم مِنْ إِمْلَاقً نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي

374

100 A

6人"

其米質

اللائمة مع الحرب 10

· flor n'

حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِيهِيَ أَحْسَنُ حَتَّى بَيْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَانُكَلِّفُ نَفْساً إلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَاكَ ذَا قُرْ فَي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَاكُمْ تَذَّكُّرُونَ ١٥٢ وَأَنَّ هَنذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيله - ذَالِكُمْ وَصَلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٣ تُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى ٱلَّذِيّ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءِ وَهُـديَّ وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَهِنذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٠ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَبُ عَلى طَابِمه بْن مِن قَبْلِنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهمْ لَعَافلينَ ١٥٦ أوْ تَغْوِلُواْ لُوْ أَنَّا أَنزلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءَ كُم بَيِّنَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْرِي ٱلَّذِينَ يَضِدِفُونَ عَنْءَ ايَنتِنَا شُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١٥٧

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْبِيأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُءَاينَتِ رَبَّكَّ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْساً إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَٰنِهَا خَيْراً قُلُ ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِّرُونَ ١٥٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعاً لَّسُتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آمُرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّنُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١٠ قُلُ إِنَّنِي هَدَانِي رَبَّ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ دِيناً قِيَماً مِّلَةً إِبْرَهِمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ " قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَكَمِينَ ١١٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِنَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ قُلْ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبغى رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزِّرَ أُخْرَى أَثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١١٤ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَنْهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٥

## منينه يُوزُو الأَجْ افْنِ آبَا

بِشـــــمِ أَلْقَهِ أَلرَّ حَمْزِ أَلْرَجِهِمِ

المَّمْ لَ كِتَبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنهُ لِتُنذِرَ بِهِ ، وَذِكْرَكِ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱبَّبِعُواْ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبّكُمْ وَلَا تَتَبِّعُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءٌ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ 🔻 وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا فَجَآءَهَا بِأَسُنَا بَيَتاً أَوْهُمْ قَآبِلُونَ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَاۤ إِلَّاۤ أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا ظَيْلِمِينَ ٥ فَلَنَسْئَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ 1 فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ٧ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَ زِينُهُ, فَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٨ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, فَأُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَنتِنَا يَظْلِمُونَ 1 وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَدِيثَنَّ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ١٠ وَلَقَدُ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ

لحات ۱٦

لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَأُ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ "

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّافِرِينَ ١٠ قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١٠ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويُتَنِي لَأَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١ مُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِينَ ١٧ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَّذْحُوراً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَيَكَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلامِنْ حَيْثُ شِنْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٩ فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَامَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُما عَنُ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُوناً مَلَكَيْن أَوْتَكُونا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ١٠ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١١ فَدَلَّنْهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ؟

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ " قَالَ إَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ أَنَا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠ يَلْبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُورى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١١ يَنبَنيٓءَادَمَ لَايَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ إِنِّهِمَا ۗ إِنَّهُ, يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ, مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٠ وَإِذَا فَعَلُوا فَيحِشَةَ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَ كُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٦ فَرِيقاً هَدَىٰ وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ٣٠

يَكَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٦ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣٠ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمَ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَغَاَّمُونَ ٣٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ تُ يَنَبَىٰ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي فَمَن ٱِتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ °° وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنَتِنَا وَٱسْتَكُبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَنَبِكَ أَصْحَلَبُ ٱلنَّارَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ " فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أُفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِئَا يَكِيُّ عِنَا أُوْلَيْكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَبِّ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ ٧٧

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِّ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَّ حَتَّى ٓ إِذَا إِذَا إِذَا رَكُواْ فِيهَا جَيِعاً قَالَتْ أُخْرَنِهُمْ لِأُولَنِهُمْ رَبَّنَا هَنَؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَكَاتِهِمْ عَذَابِاً ضِعْفاً مِّنَ ٱلنَّارُّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ 🌇 وَقَالَتْ أُولِلَهُمْ لِأُخْرِبُهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٩ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايِكِينَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوَابُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَانَالِكَ نَجُزى ٱلْمُجْرِمِينَ ٤ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌّ وَكَذَالِكَ غَرْى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَ وَٱلَّذِينَ وَاصَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَاۤ أُوْلَيَكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ تَغْرِي مِن تَعْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَلْنَا لِهَلْذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوُلَآ أَنْ هَدَلِنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحُقَّ وَنُودُوٓ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٠

وَنَادَىٰ أَصْحَٰبُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَٰبَ ٱلْنَارِ أَن قَذَ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدِيُّمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَّغَنَّهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم الْأَخِرَةِ كَنفِرُونَ " وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّا إِسِيمَنهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ١١ . وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَضْعَكِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّيْلِمِينَ ﴿ لِإِنَّا وَنَادَىٓ أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنْهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَىٰ عَنَكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسَـتَكُبرُونَ ١٠ أَهَا قُلاَّءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةِ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاحَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَسُّمْ تَعْزَنُونَ 1٩ وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمًا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ \* أَلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَهُواْ وَلَعِباً وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَ فَٱلْيَوْمَ نَنسَلَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايِنْتِنَا يَجْمَدُونَ ١٠

المسلف المحرب المحرب

e Van

وَلَقَدْ جِنْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ' أَهُ الْ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَيَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مِيَفُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٣٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرُسْ يُغَيِّي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَيِيثاً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَلَا لَهُ ٱلْحَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخِفْيَةً إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥٠ وَلَا تُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُفْنَهُ لِبَلَدِ مَّيْتِ فَأَنزَلْنَابِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ كَذَالِكَ غُغُرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمُ تَذَّكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَرَاتِ كَذَالِكَ غُغُرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمُ تَذَّكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَى لَعَلَّكُمُ تَذَّكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ لَا يَعْلَى لَعَلَى كُمُ تَذَكُمُ تَذَّكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ لَا يَعْلَى لَعَلَّا كُمُ تَذَّكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ لَا يَعْلَى لَعَلَّا كُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى لَعَلَّا كُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى لَعَلَّا لَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّ

i Fre

وَٱلْبَلَادُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبَّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ^ ٥٠ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ مِفَقَالَ يَكَفَوْمِ أَعْبُدُ وَا ٱللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (٥٠) قَالَ ٱلْمَلَا أُمِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَبنكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠ قَالَ يَكَفُومِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِينِي رَسُولٌ مِّن رَّبُ ٱلْعَلَمِينَ ١١ أُبَلِّغُكُمُ رِسَلَاتٍ رَبِي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ أُوعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِِّن رَّبَّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٣ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيكِينَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ ١٤ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَلْقَوْمِ ٱغْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَا ۚ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ " قَالَ يَكَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🕦



أُبُلِّغُكُمُ رِسَلَكَتِ رَبِي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ 1 أَوَعَجِبْتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمُّ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً فَأَذْ كُرُواْ ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ : 19: قَالُوٓا أَجَفْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَوَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَّا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٧٠ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبَّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبُّ أَنُّجُكَ لِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ فَأَنتَظِرُ وَأَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ٧١ فَأَغِيَنْكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَاكِتِناً وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ٧١ وَإِلَىٰ شَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَـُيُرُهُ وَقَدُ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّرِن رَّبِكُمُّ هَاذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ في أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٢

وَأَذْ كُرُ وَأَ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْجِتُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوبِا ۖ فَأَذْكُرُوٓاْ ءَالَآهَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٧٠ قَالَ أَلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ أَسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحاً مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ -مُؤْمِنُونَ ٧٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ - كَلْفِرُونَ ١٧٠ ' فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَاصَالِحُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ في دَارِهِمْ جَيْمِينَ ٧ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَفُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّاتُّحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ٧٩ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ أُءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بِلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ 🗥

وَمَا كَاكَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ١٨ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا إَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَكِيرِينَ ١٣ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَراًّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَ إِلَىٰ مَدُينَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَكَفُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مُتِن رَّبَّكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَحِهَا فَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٨٠ وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاًّ وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلآ فَكَثَّرَكُمُّ وَٱنظُـرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٦ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآ بِفَةُ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَعَكُمُ أَللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ٧٠ الحره ٩ الحيد ١٧

قَالَ ٱلْمَلَا أَلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا فَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرهِينَ ٨٨ قَدِ أُفْتَرَيْنَاعَلَى أُللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَاۤ أَن نَّعُودَ فِيهَ ٓ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُٱلْفَئتِحِينَ ٩٩ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ لَبِن ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذا كَّلْسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلَيْمِينَ ٩١ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا شُعَيْباً كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَانُواْ هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ ١٠ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغُتُكُمُ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكُيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَنِفِرِينَ ٣٠ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ١٠ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩٠

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٩١ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَتا وَهُمْ نَايِمُونَ ١٧ أُوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١٨ أَفَأُمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرُ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٩٩ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَلْبَنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠١ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبُلُّ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ١٠١ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا أَكُثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ١٠٠ شُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَاكِتِنَاۤ إِلَّ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ "" وَقَالَ مُوسَى يَكْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن زَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ 11

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى أَللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم ببَيّنَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ١٠٠ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٦ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُّبِينٌ ١٠٠ وَنَزَعَ يَدَهُ وَإِذَا هِي بَيْضَآهُ لِلتَّنظِرِينَ ١٨١ قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّا يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١١٠ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي أَلْمَدَآبِن حَشِرِينَ ١١١ يَأْتُوكَ بكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمِ ١١١ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا أَءِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِن كُنَّا غَنُ ٱلْفَالِمِينَ ١١٦ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١١٤ قَالُواْ يَامُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَّكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ١١٥ قَالَ ٱلْقُوَّا فَامَّا ٱلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمِ ١١٦ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنُ أَنْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٧ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١٨ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْصَلِغِرِينَ ١١٩ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَلَجِدِينَ ١١٠



قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ١١١ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٢٢ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَ مَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١١١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ " قَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِنَّى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠ وَمَا تَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْ ءَامَنَّا بِ اللَّهِ رَبَّنَا لَمَّا جَآءَ ثَنَا لَرَّبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحَى -نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ ١٧٧ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبُرُوٓاً إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٨ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْل أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَأْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ١١١ وَلَقَدُ أَخَذُنّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ٣٠٠

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَالِيِّهِ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَةً ۚ أَلَّا إِنَّمَا طَنَهُرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَنكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١١١ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَابِهِ مِنْ عَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ لَآلًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلصَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايِنتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُجْرِمِينَ "" وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَئُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ " فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَىٓ أَجَلِ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ٣٠ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقُنَاهُمْ فِأَغْرَقُنَاهُمْ فِ ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كَذَّ بُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ ١٦٦ وَأَوْرَشْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهِأَ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ يَعْرُشُونَ 🐨

وَجَوَزُنَا بِيَنِيَّ إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَفَأَتَوْاْعَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى إَجْعَل لَّنَآ إِلَاهاً كَمَالَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ١٣٨ إِنَّ هَنَؤُلَآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٣٩ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَها وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٤٠ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْءَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآهُ مِن رَّبَكُمْ عَظِيمٌ الله وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ شَكَيْيِنَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ٤ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٤٢ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ, قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَبِنِي وَلَكِن ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَينِيُّ فَامَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَاَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤٣

بعيف بحر ب ١٧





قَالَ يَلُمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ 14 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَأْ سَأُورِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٤٠ سَأَصْرِفُ عَنْءَايِكِيَّ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً فَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايِلتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ ١١١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِلِينَا وَلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ هَلُ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🗤 وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُليِّهِمْ عِجْلاَجَسَداَ لَّهُ, خُوَارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ, لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ۗ ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ 14 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ 11

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفاً قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُمُونى مِنْ بَعْدِيَّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ إَبْنَ أُمِّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ إُغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجُلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَالِكَ نَجْزَى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٥٠ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٢ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدي وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥١ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ, سَبْعِينَ رَجُلاً لِيمِيقَاتِنَا ۖ فَامَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّلَى أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتَٰكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِينُنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرينَ ١٥٥ ملامه مع ایجوب ۱۷

وَأَكْتُ لَنَا فِي هَاذِهِ أَلدُّنْهَا حَسَنَةً وَفِي أَلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ ِ مَنْ أَشَآ ۚ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَلَتِنَا يُؤْمِنُونَ ١٥١ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ, مَكْتُوباً عِندَهُمُ فِي ٱلتَّوْرَائِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلُهُمْ عَن ٱلْمُنكَر وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنَيِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ عَوَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزلَ مَعَهُ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥٧ قُلُ يَـَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي ع وَيُمِيتُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَٱتَّبِغُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٨ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ١٠٠٠

وَقَطَّعْنَاهُمُ إُثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَما وَأَوْحَيْنَا إِنَّى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلُهُ قَوْمُهُ وَ أَنِ ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةً عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكِيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَكِتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَمَا ظَامُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٦٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّداً نَّغْفِرُ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١١١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْامِنُونَ ١١ وَسُئَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ""

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابِاً شَدِيداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 14 فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذَيِنَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَّهِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَامَهُواْ بِعَذَابِ بَبِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٦٠ فَأَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِينَ ال وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَينَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِّ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٧ وَقَطَّعْنَكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَما مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَكُونَاهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٦٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُفُ وَرِنُواْ ٱلْكِتَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَذَا ٱلْأَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ وِيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهُ وَٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونُّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١٦٩ وَٱلَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ٧٠

وَإِذْ نَتَقَّنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وظَنَّوَا أَنَّهُ وَاقِعْ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "١٧١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِ هِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَبّكُمُّ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَذَا غَلِفِلِينَ 'اللَّهُ الْوَتَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآ وَٰنَا مِن قَبُلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ أَلَّذِى ءَاتَيْنَكُهُ ءَايِكِينَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتُبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ٧٥ وَلَوْشِينًا لرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَل ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَلَتِنَّا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧١ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ٧٧ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِيُّ وَمَن يُضَلِلْ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٧٨

وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَيْرِاً مِّنَ ٱلْجُنِّ وَٱلِّإِنِسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنَّ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَيْكِ كَأَلْأَنْعَكُم بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ١٧٠٠ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَهِ فِي سَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٨٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمُّـَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ١١١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَالِكِتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ '١٨١٠ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ١٨٣ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوأَ مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٨٤ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَي حَدِيثِ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ١٨٠ مَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَلَّ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي ظُغُينَ فِيمْ يَعْمَهُونَ ١٨١ يَسْتَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوٓ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِينَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٧

ربع لعزب ١٨

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَاضَرّاً إِلَّا مَا شَآءَ أُللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ لَأَسْتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَّ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ بُؤُمِنُونَ '١٨٨' " هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَّ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمَلاً خَفِيفاً فَمَرَّتُ بِهُ عَلَمَّآ أَثُقَلَت دَّعَوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكرينَ ١٨٩ فَاسَّا ءَاللَّهُمَا صَلِحاً جَعَلَا لَهُ رَشِرُكا فِيما ءَاسَّلُهُما فَتَعَلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩٠ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١٩١ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصُراً وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٩٢ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِنِّي ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أُمَّ أَنتُمْ صَلِمِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْنَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١٩٤ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ٓ أَمْ لَهُمْ أَعَيُن يُبْصِرُونَ بِهَا ٓ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ أَدْعُواْ شُرَكاءً كُمْثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ ١٩٥

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ١٩١ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْـ تَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَاّ أَنَفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٩٧ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَايَسْمَعُواۗ وَتَرَانِهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٨١ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ١٩٩ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ, سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ١٠٠ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ ٢٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لَوُلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا ٓ أُتَّبِعُ مَا يُوحَى ٓ إِلَّا مِن رَّبِّي هَاذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٢٠٠٠ وَإِذَا قُرِئَكَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلْفِلِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبّحُونَهُ وَلَهُ ويَسُجُدُونَ

12.

## سِنْ فَاقُ الْإِنْ فَهِنَّا إِنْ الْمُنَّالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

المنتخب سِوفِق الأنفِّ الْ

م أُللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَكَتُهُ وزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يتَوَكَّلُونَ ١ ۚ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَتُّ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ الْمُ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ \* يُجِكِدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعُدَمَا تَبَيَّنَ كَأُنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٠ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَلْفِرِينَ

\*\*\*\* 11

ليُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَيَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمثُدُّكُم بِأَنْفِ مِنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ ١ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لِيُطَهّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ رِجُزَ ٱلشَّيْطَان وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُتَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ال إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِنَى ٱلْمَلَىِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١١ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهَ وَالسَّولَهُ وَاللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١١ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلأَدْبَارَ ١٥ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِنِ دُبُرَهُ وَ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزاً إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدُ بِآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولِهُ جَهَنَّكُمُ وَبِثُسَ ٱلْمُصِيرُ ١١

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَنَكِنَّ ٱللَّهَ رَمِينٌ وَلِيبُهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّءً حَسَناً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٧ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ ٱلْكَافِرِينَ ١٨ إِن تَسْتَفُتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُمُ فِنْتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثَّرَتْ وَإِنَّ أَللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١١ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١١ وَلَوْعَلِمَ أَللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَّأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٢٦ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إُسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٤ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّاتُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠

تلاية بع الرجوب ١٨

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَكَاوَلِكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمُ مَّشَكُرُونَ ١١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَلْكَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٧ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ ١٨ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْعَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضِلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِثُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ٣٠ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايكَتُكَ قَالُواْ قَدْسَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلْذَأْ إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ١٦ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلْذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ رْعَكَ يُنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُوِ إُنْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٣ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ أَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٣

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيآءَهُۥ إِنْ أَوْلِيآ وُهُۥ إِلَّا ٱلْمُتَّقُّونَ وَلَنْكِنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ " وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيةٌ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ٢٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اْإِلَىٰ جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ ٦ لِيَمِيزَ أَللَّهُ أَلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيَرُكُمَهُ وجَهِيعاً فَيَجْعَلَهُ و فِ جَهَنَّمَ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٣٧ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغُفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَكَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ٣٨ وَقَلْتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ, لِلَّهِ فَإِن إُسْتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٦ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَنكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ الجرة ١٩ الحرب ١٩ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُول وَلِذِي ٱلْقُرْفَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَرُ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فَ ٱلْمِيعَكِدِ وَلَنكن لَّيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِّيهُ لِكَ مَنْ هَ لَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَعْيَىٰ مَنْ حَجِيَ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠ إِذْ يُريكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاًّ وَلَوْ أَرَبِكُهُمْ كَثِيراً لَّفَيْهِ لُتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْإِمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ, عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٢٠ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ في أَعْيُنهم لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى ٱللَّهِ نُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ' لَنَا ۚ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ۗ فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 1

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأُصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١١ وَلَا سَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيدرهِم بَطَراً وَرِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل أَلْلَهُ وَٱللَّهُ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطٌ ٧٤ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّى بَرِيٓ " مِنكُمْ إِنَّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَمَ وُلَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى أَللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ 14 وَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَقَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ أَلْمَلَكَ إِكَةُ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ٥٠ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠



ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥٣ كَدَأْبٍ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ طَالِمِينَ ١٠ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ " ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ شُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فَكُلّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ '٥١ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ٧٠ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمِ خِيَانَةً فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ أَلْخَآبِنِينَ ٥٠ وَلَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٩ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْنَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُقَ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمُ لَا تَعْلَمُونَهُمُ أَلِلَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ في سَبِيل ٱللَّهِ يُوفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ \* ` أَ أَن وَإِن جَنَحُواْ لِلسِّلْمِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ مُوا ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ "

ربيخ الحرب 19

وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَغۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ هُوۤ ٱلَّذِيٓ أَتَّدَكَ بنَصْرِهِ، وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٢ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِي ٱللَّهَ أَلُّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٢ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنينَ ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِانْتَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِانَكُ يُغْلِبُوٓا أَلْفا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠ ٱلْتَكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعُفا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائلَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاٰشَيَٰنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَنْفُ يَغْلِبُوٓا أَنْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١١ مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٧ لَّوْلا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذتُّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لِلَّهِ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالْاَطْيَبا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى ٓ إِن يَعْلَمُ ٱللَّهُ في قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧ وَإِن يُريدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أُولَلَهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآءُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِن وَلَيْتِهِم مِن شَي عِحَيَّى يُهَاجِرُواْ وَإِن ٱسْتَنصَرُ وكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَ قُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٢ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِينٌ ٢٢ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٧٤ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَنَبِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٥

آبانها

## ٤

ئرئىبھا 9

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنَهَدَتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْأَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزى ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغُزَى ٱلْكَنفِرِينَ ١ وَأَذَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ = إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرَى ُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ لِ وَرَسُولُهُ أَوْ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ا إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَيْتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٤ فَإِذَا ٱِنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْمُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوٰهَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ • وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَّمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ 1

نصف لحرب 19

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ 
 ٧ ڪَيْفَ وَإِن يَظُهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَايَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَاّ
 وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبِيَ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَنسِقُونَ ٨ إَشْتَرَوْاْ بِنَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدَّواْ عَن سَبِيلَهِ } إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلاَّ وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ لِنَا فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوْةَ فَإِخْوَائَكُمْ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِن تَكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِسِيكُمْ فَقَنتِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١١ أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً تَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمَّوا بإخْراج ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةً أَتَخْشَوْنَهُمُّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنينَ ١٣

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤُمِنِينَ ١٤ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَنَّا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرُ أُوْلَنَيِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ٧٠ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ أُللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أُوْكَيِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٨٠٠ أَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٩ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ٢٠

بلاية أرباغ الخبرات 19

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم برَحْمَةِ مِنْهُ وَرُضُون وَجَنَّاتِ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ' أَنَا خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدا أَإِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ أَنَّ لِنَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُ وَأَءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيآءَ إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ '١٦٠ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالٌ إِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنْ تَرْضُوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ - فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِ ٱللَّهُ بِأُمْرِهِ - وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثْيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنُ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدُبرينَ \* أَنَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ ـ وَعَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَسْزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِيرِ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ 📆

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاّعُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧٧ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْكَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨ قَلَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ ١٩ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَي ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهَ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّ لِي يُؤْفَكُونَ ٣٠ إِنَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْكِنَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ إُبْنَ مَسَرْيَهُمْ وَمَسَا أُمِسرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَىٰ هِ أَ وَحِداً لَّآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَلِنَهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ ٣١

الحرب وي

يُربِدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوَ هِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ٣١ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِاللَّهُ دَى وَدِينِ أَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى ٱلدِّينِ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كُلِّهِ، وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٢٢ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُونِ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكِيْزُونَ ٣٠ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱللَّهَ ٱللَّهَ عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كُما يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةٌ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ "

إِنَّمَا ٱلنَّيْيَءُ زِهَادَةٌ فِي ٱلْكُفُر يَضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعلُّونَهُ, عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ, عَاماً لِّيُواطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَلِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٧ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱنَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكِ مِنَ ٱلْأَخِرَةَ فَمَا مَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٢٨ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣١ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخُرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ شَافِي ٱللَّذِينَ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَلْحِهِ وَلا تَحُذَرَ فِي إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وبجُنُودِ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَالُّ وَكَلِمَهُ أَللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ كَكِيمٌ \* \* وَكَلَّمَ مُنْ اللَّهُ عَزِيزٌ كَكِيمٌ \* \*

إَنفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَهِدُوا بِأُمُورِلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سَبِيل ٱللَّهِ فَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَرَضِاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ ١٤ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ٢٠ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأُمُوَلِهِمْ وَأَنفُسِهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١٤ إِنَّمَا يَسْتَعُذِنكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ١٠ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِن أَللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ 11 لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلا أَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّلُعُونَ لَهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ١٧

رسع الحرب ع

لَقَدِ ٱبْتَغَوُّا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى ﴿ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ١٨ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ إَنْذَن نَى وَلَا تَفْتِنِيٌّ أَلَا فِ ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ ال تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُم مَ وَإِن تُصِبُكَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرحُونَ ٥٠ قُللَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَلْنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥١ قُلُ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِخْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنَ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِيناً فَنَرَبَّصُوٓا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ٥٠ قُلُ أَنفِ قُوا طَوْعاً أَوْكَرُها لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمٌّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ ٣٥ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُو لِهِ - وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ١٥

نصبت لحرب دو

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَلْفِرُونَ ٥٠ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ٥٦ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْ مَغَلَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ٥٧ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ الْمُو وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا عَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ـ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ الْآهَ الْمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنَّ قُلُ أُذُنَّ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١١ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَأَرَّ لَهُ رِنَارَجَهَنَّمَ خَلِداً فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِـزْيُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ شُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ١٤ وَلَبِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَوَالِيتِهِ. وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهْزُءُونَ 10 لَاتَعْتَذِرُواْ قَدُكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَدِّبْ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ١١ ٱلْمُنكَفِقُونَ وَٱلْمُنكَفِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَغْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمَّ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ أَلَهُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَّهُ مُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١٨

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةٌ وَأَكْثَرَ أَمُوالاً وَأُولَاداً فَأَسْتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوٓاْ أُوْلَتِيكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ إِنَّهُ ٱلْمَ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَكُمُودَ وَقَـوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَلِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتُ أَتَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِين كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٠ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَغْضَ بِأَمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكُر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أُوْلَنَهِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١ وَعَدَ أَللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِيتِ جَنَّاتِ تَجْرى من تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلَادِينَ فِيهَا وَمَسَكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَــُدْنِّ وَرُضُونَ ثِنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٧٢

ثلاثدار الع الحرب و

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِلْسَ ٱلْمَصِيرُ ٧٣ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْ لِهِ مَ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَّهُمُّ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ٧٤ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَ ٱللَّهَ لَبِنْ ءَاتَننَا مِن فَضْلِهِ لَنُصَدَّقَنَّ وَلَنكُونِنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧٠ فَلَمَّا ءَاتَلَهُم مِن فَضْلِهِ ، بَخِلُواْ بِهِ ، وَتَوَلَّواْ وَهُم مُّعْرضُونَ ٧٦ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكَٰذِبُونَ ٧٧ أَلَمْ يَغْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمُ ٱلْغِيُوبِ ٧٨ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمُ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٩

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبِعِينَ مَرَّةً ` فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولَهُ -وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤا أَن يُجَهِدُواْ بِأَمُوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ١١ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَزَآءَ أَيِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٨ فَإِن رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَئْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً وَلَن تُقَلِيلُواْ مَعِي عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ١٨١ وَلَا تُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِقَة إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِفُونَ ٥٤ وَلا تُعْجِبُكَ أَمْو لُهُمْ وَأُولَكُ هُمْ إِنَّمَا يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ١٥٠ وَإِذَا أُنزلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَلِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَعْذَنكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَلْعِدِينَ ١٦

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٠٠ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ^ ^ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٩ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ أللَّهَ وَرَسُولَهُ مَ يُصِيبُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ · أَ لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٩١ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ قَأْعَيُّنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٢ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآهُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٣

الحرد ۱۱ لحرب ۲۱

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُللَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنَ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مِثْمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱِنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجُسٌّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ يَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ اللهُ الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفُرا وَنفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولُهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعُرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَّبُّصُ بِكُمْ ٱلدَّوَايِرَّ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١٨ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلاَّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٩٩

وَٱلسَّا بِقُونَ أَلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ إَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱبداً ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ أَلْمَدِينَةً مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِيمِ أَنْ أَ وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحاً وَءَاخْرَسَيِّئاً عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزِّكِيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهُمُّ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكُنُّ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ أَلَمْ يَعْلَمُوۤا أَنَّ أَللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَّأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ: وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ وَءَاخَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْر ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيعَا لَكِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلٌ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ١٠٧ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ ١٠٨ أَفَكَنْ أَسَّسَ بُنْيَكَنَّهُ وَعَلَى تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرُضُوَانِ خَلَرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْكَنَهُ عَلَىٰ شَكَفَا جُرُفٍ هِارِ فَٱنْهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٩ لَايَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْأُربِيَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٠ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُم بأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدُءَانِّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ - وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ "

ر بے الحرب ا

ٱلتَّكَيِبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّنِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَٱلْحَلْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ " مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُولِي قُرْبَكِ مِنْ بَعْدِما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم الله وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَنِ مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ " وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمِا أَبِعُدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ١١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْى ، وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ أَنَّ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّجِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزيغُ قُلُوبُ فَرِيق مِنْهُ عْرِثُمْ تَابَ عَلَيْهِ عُمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَؤُفُ رَّحِيمٌ ٧١

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى ٓ إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَ مَلْجَأْمِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ شُعَّرَ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ١١٩ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُول ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهم عَن نَّفْسِهِ - ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُم بهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِياً إِلَّاكُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٢١ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَأَفَّةً فَلُوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّين وَلِينُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ "

بصبف الخرب ال

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنْتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٢٣ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةُ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلاِهِ = إيمَاناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنفِرُونَ أَنْهُ أُولَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةٌ أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١١١ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُ مِ إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرَك حُم مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ إِنصَرَفُواً صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٧ لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزينُ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَوُّفُ رَحِيمٌ اللهُ لَا إِن تَولَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٢٩

> آياته ۱۰۹

٣

ترتیها ۱۰ بِسْ مِأْلِلَةِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِمِ

الْرُ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَكِيمِ ١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمٌّ قَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ إِنَّ هَلَذًا لَسَنِعِرُ مُّبِينٌ ١ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ - ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعُدَ ٱللَّهِ حَقّاً إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ بٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٤ هُوَ أَلَّذَى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ ومَنَا زِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي أُخْتِلَنِفِ ٱلْمَيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ أَللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ 1

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَنفِلُونَ ٧ أُوْلَيَهِكَ مَأُوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَلتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَعُوَلَهُمْ فِيهَا سُبْحَلَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمْ وَءَاخِرُ دَعْوَلُهُ مَرَ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ١٠ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمَّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ مَ أَوْقَاعِداً أَوْقَابِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وَمَرَّكَأَنِ لَّمُ يَدُعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّمَّتَهُ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ أَيَّا أَنُّمُ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ "

در مرمن د بستر د ا

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا إُنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنَذَآ أَوْبَدِلْهُ قُلُ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ, مِن تِلْقَآي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَّىُّ إِذِّت أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠ قُل لُّوشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِيُّ فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِّن قَبْلَةٍ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْكَذَّبَ بِعَايَنَتِهِ ٓ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٧ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَؤُلَا ءِ شُفَعَنَؤُنا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبُّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَالْخُسَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبَّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مَر فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١١ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِن رَّبِهِ عَفَلْ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ لِلَّهِ فَٱسْتَظِرُ وَا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُسْتَظِرِينَ ٢٠

وَإِذَا أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَّهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُنُّ فِي ءَايَاتِنَأْقُلِ ٱللَّهُ أَشْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ١١ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيْبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمُّ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١١ فَلَمَّا أَنجَلهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْر ٱلْحَقِّ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَّاتُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ " إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَقَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَنْهَآ أَمْرُنَا لَيُلاَّ أَوْنَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأُن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّكَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيم ١٥

لحرب ۲۲

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةُ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَلَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 10 وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرُهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِماً أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٠ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً شُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَائِكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمَّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٨ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنفِلِينَ ٢٩ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلْهُمُ ٱلْحَقَّ وَضِلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠ قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١١ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوۤا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٣

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَكُم مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُو فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ " قُلْ هَلْ مِن شُركآ يِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقَّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِيۤ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقَّ أَن يُشَّبَعَ أَمَّن لَّا يِهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ٢٠ وَمَايَتَّغِمُ أَكُثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ " وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُون ٱللَّهِ وَلَكِين تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبَ ٱلْعَالَمِينَ أَنْ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٢٨ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ أَركَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهُمْ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِيةٌ ٱلظَّالِمِينَ ٢٩ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ، وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِّ. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٤٠ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمٌّ أَنتُم بَرِيَّنُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ 1 وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٢٠

3

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمِّي وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ٢٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَنكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ " وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِيتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ 20 وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّينَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ 11 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٤ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 14 قُل لَا آَمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلَا نَفْعاً إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَعْ خِرُونَ سَاعَةٌ وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ٢٩ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُهُ, بِيَنَا أَوْنَهَاراً مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠ أَشُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ يَعَ آلْتُنَ وَقَدُ كُنتُم بِهِ مَسْتَعْجِلُونَ ١٥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٥٠ وَيَسْتَنْبُعُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَسْتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٠



وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فُتَدَتْ بِيِّ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُ م بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ أَلاَّ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٥ هُوَيُحْي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلُ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ إِلَكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٠ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ أَللَّهُ لَكُم مِّن رِّزُقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلَىٰلاً قُلْءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَغْتَرُونَ ٥٩ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلَّا في كِتنب مُّبِين إلى

أَلَا إِنَّ أَوْ لِيآءَ ٱللَّهُ لَا خَوْفُ عَلَيْهِ مْرُولَا هُمْ يَحْزَنُونَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ أَلآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِّ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءُ إِن يَنَّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١١ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠ قَالُواْ إُتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَداًّ سُبْحَكَنَةً مُو ٱلْعَكِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطَنِ بِهَندَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٩ مَتَكُم فِي ٱلدُّنْيَا شُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ شُمَّرَ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ٧٠







وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُر عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِنَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمُرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوۤا إِنَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٧٠ فَإِن تَوَلَّتُتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى أُللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٢٢ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايِئِيناً فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ٧٢ شُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلٌ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ٧١ شُمَّ بَعَثْنَامِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَكُرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ بِعَايِنَيْنَا فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ ٧٠ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٠ قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمُ أَسِحْرُ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ٧٧ قَالُوٓ أَجِئُتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُما ٱلْكِبْرِيّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ ٧٨

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمِ ٧٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ١٠ فَلَمَّا ٱلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلْسِحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبُطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٨١ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوُكرهَ ٱلْمُجْمِمُونَ ٨٠ فَمَا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ فُو إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٢٣ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ١٠ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلُنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ١١ وَأَوْحَيْنَا إِلْيَ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتاً وَأَجْعَلُواْ بِيُونَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زينَةٌ وَأَمُوٰلاَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ وَٱشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ^^

الثمارياع محروب عام

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُما فَأَسْتَقِيما وَلَا تَتَّبِعَآنَ سَبِيلَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِيِّ إِسْرَاءِيلُ ٱلْبَحْرَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدُواً حَتَّنَ إِذَآ أَدُرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلا ٓ إِلَنهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ بَنُوٓا إِسْرَآ عِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَ مَا لَكَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبِلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١١ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خُلُفَكَ ءَايَةٌ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنْتِنَا لَغَنفِلُونَ الْأَا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٩٣ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلُ ٱلَّذِيرِ لَي يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْ تَرِينَ لَهُ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِئِتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٩٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٩١ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٩٧

فَلُوْلَا كَانَتْ قَرْبِيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُكَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ٩٨ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنَتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٩٩ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَنَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَكَ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠١ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمُّ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ أَنْهُ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقّاً عَلَيْنَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَغَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَنكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّىٰكُمَّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٦

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَا هُوَ وَإِن يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْعَفُورُ ٱلْرَّحِيمُ اللَّهُ قُلْ يَنَا يُنْهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكُمِّ فَمَن اللهِ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِةً وَمَن مِن رَبِّكُمِّ فَمَن اللهُ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِةً وَمَن مِن رَبِّكُمِّ فَمَن اللهُ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِةً وَمَن مَن رَبِّكُمِّ فَمَن اللهُ عَلَيْهَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُا وَمُا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهُا وَمُا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُا وَمُا أَنَا عَلَيْكُم وَلُوكِيلٍ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُا وَمُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ اللهُ اللهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ اللهُ اللهُ وَالْمَالُوكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱلللهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

سِوُلَةٌ هُوَلًا اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ ا

بِشْ مِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

البر كِتَابُ أُخِكِمَتْ عَايَلُتُهُ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ الْمَاتَعُفِرُواْ اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَى المُرمِّنُهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَى وَأَنِ السَّعَفِرُواْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهَ إِلَيْهِ المُمَتِّعُكُم مَّتَعاً حَسَناً إِلَى آجَلِ مُسَمِّى وَيُؤْتِ رَبِّكُمْ مُ تَوْعِاً إِلَيْهِ المُتَعْفِرُواْ اللَّهِ عُمَتِعاً حَسَناً إِلَى آجَلِ مُسَمِّى وَيُؤْتِ رُبَّكُمْ مُ تَوْعِالِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ مَتَعالَّ حَسَناً إِلَى آجَلِ مُسَمِّى وَيُؤْتِ كُلَّ فَعَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَيْ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى اللَّا إِنَّهُمُ لَكِيمٍ عَلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَا إِنَّهُمُ عَذَا اللَّهُ مَا لِيسَتَخْفُواْ مِنْ أُلُومِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيابَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسْتَغُفُواْ مِنْ أُلُومِينَ يَسْتَغُشُونَ شِيابَهُمُ مَا يُسِرُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعْلِنُونَ أَلِي اللَّهُ مُن إِلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا حُلُّ فِي كِتَكِ شُهِينِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًّ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّنْغُونُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذَينَ كَفَرُوٓ ٱ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ وَلَيِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ مَ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِ مِرْكَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ^ وَلَينَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَنُوسٌ كَفُورٌ ﴿ أَوْلَ إِنَّ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِّيًّ إِنَّهُ لَهُرَّ فَخُورٌ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَنَبِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَابَقُ ۖ بِهِ - صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ "

أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرِ مِّنْ لِهِ مُفْتَرَيَّتٍ وَآدْعُواْ مَن إَسْتَطَعْتُم مِن دُونِ أَللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٣ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَاۤ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآإِلَهُ إِلَّا هُوَّفَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٤ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٠ أُوْكَيِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّازُّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَيَنظِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّ بِهِ ـ وَيَتْلُوهُ شَاهِلٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ـ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَاماً وَرَحْمَةً أُوْلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَنكِنَّ أَكْتُر ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٧ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباًّ أَوْلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُّلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ 19

الماسونيو

سخ حرب

أُوْلَنَبِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ أَنَا الْوُلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١١ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ '" إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَى رَبّهم أُوْلَتَبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ لَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "أَنَّ أَنَّ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَ بْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاًّ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ أَن لَا تَعْبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلِسِمِ " فَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَبْكَ إِلَّا بَشَراً مِّنْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْي وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ٧ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يُثُمُّ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِمِ فَعَمِيَتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمُ لَهَا كَرِهُونَ ١٨

وَيَعَوْمِ لَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاًّ إِنْ أَجْرِىۤ إِلَّاعَكِ ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِينِّي ٓ أَرَىكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ ٩٠ وَيَكَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدَتُهُمَّ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ٢٠ وَلَآ أَفُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزُدِرِيَ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ۗ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمَّ إِنِّي إِذاً لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٦ قَالُواْ يَكُنُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكُثَرُتَ جِدَلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٣ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُريدُ أَن يُغُويَكُمُّ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣ أَمْرِيَقُولُونَ ٱفْتَرَبَّهُ قُلْ إِن إَفْ تَرَيْتُهُ, فَعَلَى ٓ إِجْرَامِي وَأَنَا الْبَرِيٓ ءُ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ٢٠ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٣

نصبت ایجرب ۲۳

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاُّ مِّن قَوْمِهِ - سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ٢٨ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيعُم ٢١ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَايُن وَأَهُلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ١٠ وَقَالَ أَزَكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مُجْرَبِهَا وَمُرْسَلِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ 1 وَهِيَ تَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنَبُنَى ۗ إُرْكُبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱللَّكَ فِرِينَ ٢٠ قَالَ سَنَاوِيٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ " وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَا وَي سَمَاءُ أَقُلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُداَ لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٤٠ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُ, فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبنى مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ 10

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهُ لِكَّ إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَلِحْ فَلَا قَسْتُلْن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ 1 قَالَ رَبِّ إِنِّيَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ قِيلَ يَلُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ أَ وَأُمَهُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمُ ١٨ يَلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبُل هَاذاً فَأَصْبِر ۗ إِنَّ ٱلْعَكَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ لَكِنَا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥٠ يَكَفُومِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى أَلَّذِي فَطَرَنْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٠ وَيَكَفَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّذْرَاراً وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّيِكُمْ وَلَاتَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ٥٠ قَالُواْ يِنَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيَّ ءَالِهَتِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٢٠

إِن نَقُولُ إِلَّا إَعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّءٍ قَالَ إِنَّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِيٓ مُ مِن دُونِهِ عَكُمُ مِن دُونِهِ عَكَيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنظِرُون ٥٠ إِنْ تَوكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ بِنَاصِيتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٥١ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْ تَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ إِنَّهُ مِنْكِا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ٥٧ وَلَمَّا جَآءَ أَمُرُنَا نَجَّيْنَا هُوداً وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَهُم مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥٠ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ, وَأَتَّبَعُوٓا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ٥٩ وَأُتَّبِعُواْ في هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلاّ إِنَّ عَاداً كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلا بُعْداً لِّعادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ال قَالُواْ يَنْصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَلَاّاً أَتَنْهَلْنَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنا وَإِنَّنا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ ١٠



قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَءَ يُتُمُّ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةَ فَمَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَلِيُّتُهُ, فَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ١٢ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ ، نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ أَللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ١٤ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَاركُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ١٥ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحاً وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِبِذَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١١ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينَرهِمْ جَنشِمِينَ ٧ كَأْن لَمْ يَغْنَوْ أَفِيهَا أَلْآ إِنَّ تَمُوداً كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعُدا لِّتَهُودَ ١٨ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْيُشُرَىٰ قَالُواْ سَلَاماً قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجُلِ حَنِينِ إِنَّ فَلَمَّا رِءِ آ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ٢٠ وَٱمْرَأَتُهُ, قَآ بِمَةُ فَضَحِكَتْ فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَنقُ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ "١٧١

قَالَتْ يَنُويْلُتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعُلِي شَيْخاً إِنَّ هَلْذَا لْشَيْءُ عَجِيبٌ ١٠ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنُ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنْتُهُ مَكَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ '٧٣ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنَ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْءُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ "٧٤ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ إَنَّ يَتَإِبْرَاهِيمُ أَعُرِضَ عَنْ هَلَدَّآ إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ '٧١' وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلْنَا لُوطا سِيٓءَ بهمُ وَضَاقَ بهم ذَرْعاً وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُرْعَصِيبٌ ٧٧ وَجَآءَهُ,قَوْمُهُ,يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنَقُومِ هَنَؤُلآءِ بِنَاتِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ في ضَيِفي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ 
 « قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ 
 « قَالَ لَوُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَا وِي إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ^ قَالُواْ يَنَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمُ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَربِ ١١

لحرب دع

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُهودِ أَهُ أَ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبَكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدِ نَهُمْ اللَّهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَنقَوْمِ آعُبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنّ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ وَلَا تَنقُصُوا ٱلْمِكِيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنَّ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِر مُحِيطٍ لَأِنْ وَيَكَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا تَبْخَسُواْ ألنَّاسَ أَشْسِياءَهُمْ وَلَا تَعْشَوّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٠ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَّ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بحَفِيظٍ ١١ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَلِنَا مَا ذَشَـَةُ أُ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ٧٠ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَنآ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَلِكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ٨٨

وَيَنْقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِيقَاقِيّ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِعِيدِ ٨٩ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمُ وَدُودٌ ﴿ فَالُواْ يِنَشَعَيْكِ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِيمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَزَىٰكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُّ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ١٠ قَالَ يَكَفُومِ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيّاً إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ ١٠ وَينَقَوْمِ إُعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمْ إِنّى عَلَمِلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَمَنْ هُوَ كَندِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ١٣ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْباً وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكرهِمْ جَكَيْمِينَ ١٤ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِيهَا ۚ أَلَا بُعُدا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ٩٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلَتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ١١ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِ فَأَتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَشِيدٍ ٩٧

يَقُدُمُ قَوْمَهُ, يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٨ وَأُتْبِعُوا في هَاذِهِ - لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةُ بِشَ ٱلرِّفَادُ ٱلْمَرْفُودُ ٩٠ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقْصُهُ, عَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُم فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُم الهِ مُهُم أَلَتي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ١٠١ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِيمَةُ إِنَّ أَخُذَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةِ فَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ١٠٢ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ١٠٠ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠١ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً عَيْرَ مَجْذُوذِ ١٨

ريع لعرد \$7 فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَـُؤُلَّآءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَأَوُّهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوقُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ عَيْرَ مَنقُوصِ ١٠٩ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ " وَإِن كُلَّا لَّمَّا لَيُوفِينَهُمُ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّا ۚ فَٱسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْأُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ " وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلُفاً مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَالِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ال وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١١٥ فَكُوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْناً مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُنْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ " وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١١٧

وَلَوْشَآءَ رَبُكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَايَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ الْمَن رَّحِمَ رَبُكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا اللَّهُ اللَّهُ مُلَانَقُهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللللْمُ اللِللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ ا

سِيُورَةُ يُونْبُهُ فِي اللهِ

بِشــــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

المَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَ الْعَرَبِيا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصِصِ بِمَا أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَمَا أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَمَا أَوْجَيْنَ إِلَيْكَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَمَا أَوْعَلِينَ ﴾ لَمِنَ ٱلْعَنْفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُوْ كُبا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ بهيف الحرب 22

قَالَ يَـنُبُنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُءُ يَاكَ عَلَىٰٓ إِخُوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً ۗ إِنَّ ٱلشَّيْطَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ لَ قَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ ءَايِئَ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ^ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطۡرَحُوهُ أَرْضا ٓ يَخْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَسِكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْماً صَلِحِينَ ١٠ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيكَبَ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١٠ قَانُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ إَ لَنَصِحُونَ إِنَّ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّالُهُ لَحَافِظُونَ ١٠ قَالَ إِنَّى لَيَحُزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّا وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ١١ قَالُوا لَهِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَّخَسِرُونَ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَجَآءُ قَ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبَكُونَ ١١ قَالُواْ يَثَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبَقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَلِقِينَ ١٧ وَجَآءُ وعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبْ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً قَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١٨ وَجَآءَتْ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذَكَى دَلُوَهُ وَالَ يَابْشُرَى هَلْذَا غُلَكُمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١١ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ` وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَائهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثْوَلهُ عَسَيّ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدآ وَكَذَالِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِ ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ - وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَلِنَكُ خُكُما وَعِلْما وَكَلَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

وَرُوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ - وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيٌّ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ وَلاَ يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ٣٠ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوُلَا أَن رِّءِ الْمُرْهَانَ رَبِّهِ إِحْكَذَا لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلشُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ أَنَّ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ، مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١٦ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ '٢٠ فَلَمَّا رِءِ اقْمِيصَهُ ، قُدَّمِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ ، مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدًكُنَّ عَظِيمٌ لَا اللهُ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَذَأْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْيِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَوِدُ فَتَلَهَا عَن نَفْسِهِ عَفَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إِنَّا لَنُرَىهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ

ور ۱۳۵۰ میل محرب لاف

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا وَءَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً وَقَالَتِ ٱخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَلَشَ لِلَّهِ مَا هَلْذَا بَشَراً إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ " قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ عِ فَٱسْتَعْصَمَّ وَلَبِن لَمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُوناً مِنَ ٱلصَّنِعِرِينَ ٢٠٠ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنَيْ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ٣٢ فَٱسْتَجَابَ لَهُ, رَبُّهُ, فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ شُكَّر بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينِ ٢٥ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَّ أَرَىٰنِيٓ أُعْصِرُ خَمْراً ۗ وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّةً نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ } إِنَّا نَرَبْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامُ تُرُزَقَانِهِ عِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ - قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ۚ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٌّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ٢٧

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيَ إِبْرَهِيمَرُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٨ يَكْسُكُحِيَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ٣٦ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلَّا أَسْمَاءَ ٱسَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَلْكِنَّ أَكُنَّ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠ يَاصَلِحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن زَأْسِهِ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ لِلْهِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجِ مِّنْهُ مَا أَذْ كُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَلَتٍ يَ أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَكِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعُبُرُونَ "

قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَخْلَيْمُ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَخْلَيْمِ بِعَلِمِينَ 14 وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱذَّكَرَ بَعْدَأُمَّةٍ أَنَا الْنَبْئُكُم بِتَأْوِيلِهِ -فَأَرْسِلُون ١٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَنْتِ لَعَلِيَّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ 1 قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبِا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عِلاًّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ ١٠ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّا تُخْصِنُونَ ١٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامُ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩ وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱلْمُتُوفِ بِهِ مِفْلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعُلْهُ مَا بَالُ ٱلشِّنْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ " قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِ فِّ عَقُلْنَ كَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا ۚ رَوَدتُهُ مَن نَّفُسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمُ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِينَ ٥٠ ولحرة ١٣ ليم ب ٢٥)

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيَ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِٱلسُّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِقَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيُّ فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ١٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِينِ ٱلْأَرْضِّ إِنِي حَفِيظُ عَلِيمٌ ٥٠ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٦ وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٥٧ وَجَآءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٨٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱنْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيَّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ ٩٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونَى بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ١٠ قَالُواْ سَنُزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١١ وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رَحَالِهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعُرفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَى أَسِهِمْ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكُيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَنفِظُونَ "

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ أَمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حِفْظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١١ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَلَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَلَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأْسَانَا مَا نَبْغِي هَاذِهِ - بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۚ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ١٠ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ، مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ۗ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدِ وَأَدْخُلُواْ مِنْ أَبُوابِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ١٠ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَمَلُهَا ۚ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَهُ وَلَنكِنَّ أَكُثُرٌ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَاْ أَخُوكَ فَكَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 📆 '

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ٧٠ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ١١ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيمٌ ٧٠ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ٧٢ قَالُواْ فَمَا جَزَآ قُوْءُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ ٧١ قَالُواْ جَزَآ قُوْهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَ جَزَ أُهُ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِمِينَ ٧٠ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيهُ كَذَالِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأَخُذَ أَخَاهُ فِي دِين ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مَّن نَّسَآهُ وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ٢١ قَالُوٓا إن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَكُّ مَّكَاناً وَأَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ



قَالَ مَعَاذَ أَللَّه أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْتَا مَتَنَعَنَا عِندَهُمْ إِنَّا إِذَا لَّظَالُمُونَ ١٩ فَلَمَّا إَسْتَيْنَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوُثِهَا كِينَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطِتُمْ فِي يُوسُ فَ فَكَنَّ أَبُرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيٓ أَقِي آَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ^ ٱرْجِعُوٓ ا إِلَىٓ أَبِيكُمُ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ ١٨ وَسُئَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقْبَلْنَا فِيهَا مَا لَعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا مَا لَعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا مَا لَعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا مَا لِعَيْمَا مَا لِعِيمَا اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ الْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا مَا لِعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَعِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَقُولُونَا عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِا عِلْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عِلْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عِلْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْه وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١٨ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً أَفْصَبْرٌ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُرجَمِعاً إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٢٥ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزُنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ١٨٠ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَؤُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٥ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشُكُواْ بَثِّي وَحُزْنَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٦

يَــبَنَّ إُذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لِلاَيَايُنَسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبضَاعَةِ مُّزْجَلِةِ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ أَلَّهَ يَجْلِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ٨٨ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بيُوسُ فَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ١٩ قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِي قَدْمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّق وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ قَالُواْ مَاللَّهُ لَقَدْءَا ثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ١١ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَهُ ٱلرَّاحِمِينَ ١٠ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِهِ بِراً وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ١٣ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ١١ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ١٥ X

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَىٰ وَجُههِ عَأَرْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 1 قَالُواْ يَّأَبَانَا إَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ٧٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَّ إِنَّهُ مُوا أَلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٨ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِئِينَ ٩٩ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ, سُجَّداً وَقَالَ يَنَأْبَتِ هَنذَا تَأْوِيلُ رُءُينَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَ نُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَيَّ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُوا أَلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ ورَبّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ عِنْ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١٠١ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١٠١ وَمَا أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٢

سبب الحرب ۵ ج

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ١٠٤ وَكَأَيِّن مِّنْءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٥ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشُركُونَ ١٦ أَفَأَمِنُوٓا أَن تَأْتِيَهُمْ غَسَيةٌ مِّنْ عَذَاب أُللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ قُلُ هَلَاهِ، سَبِيلَ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالاً يُوحَى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىُّ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ إِتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠١ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَآء وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ · القَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإَنْ فِي الْكَبُّ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 'أَأَا

آپ بها ۱۳

### ٤

ترتسها

# بِسَـــمِ ٱللَّهِ أَلْرَ حَزُ ٱلرَّحِيمِ

الْمَرِّ يِلْكَءَايَثُ ٱلْكِتَابُ وَٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَنِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْر عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِئُونَ أَنْ الوَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَراتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنَ يُغَشِّى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِّنْ أَعْنَابِ وَزَرْعِ وَنَخِيلِ صِنْوَانِ وَغَيْرِ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 1 أَيْ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَّبًّا أَءِنَّا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَّ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُ في أَعْنَاقِهِ مِّر وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

ثلاثه أبياع الحرب 40

وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلسَّيْئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلاَّ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَايِنَهُمُ أَنْتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادِ ٧ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزُدَاذً وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ^ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ٩ سَوَآءٌ مِنكُرمَنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ = وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ١٠ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مِيَحْفَظُونِهُ و مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءا ۖ فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَالِ ١١ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرُقِ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١٢ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَٱلْمَكَ بِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَلِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ " إِلَّا فِي ضَلَالٍ اللّهُ مِاللّهُ مِاللّهُ مِن وَالْاَصَالِ الْعُدُورِةِ الْأَصْطَوَتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكُرُها وَظِلَاللّهُم بِالْغُدُورِ وَالْأَصَالِ الْ قُلْ مَن رَّبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّهُ عُلْ اللّهُ عُلَى اللّهُ عَلَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوِى اللّهُ شُركاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبّه الْخَلْقُ عَلَى اللّهُ مَعْلَوا لِلّهِ شُركاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِه وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ اللّهُ

لَهُ رَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ لِلاَيْسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ

إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ - وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَنفرينَ

للخدة

لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُۥ

لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ، مَعَهُ، لَأَفْتَدَوْا بِهِ عَ

أُوْلِكَيْكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٨

الحرد 17

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَىٰٓ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتَاقَ ٠٠ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ١١ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةٌ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَنَبِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ الْأَكْبَحَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمَّ وَٱلْمَلَيْكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ٣٣ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلْذَار ٤٠ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ مَ أَن يُوصِلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيَكِ لَهُمُ ٱللَّحْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ١٠ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِزُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُمُ ١٦ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ عَلَٰ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِ لُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٧ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ^^

ٱلَّذِيرَ } ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُونَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ ١٦ كَذَالِكَ أَرْسَلُنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانِ ۚ قُلُهُو رَبِّي لَا إِلَى اللَّهِ هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ نَ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَاناً سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِيِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعاً أَفَكُمْ يَاٰيُكَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لُّو يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعاً ۖ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيباً مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعْدُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ " وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ شُمَّ أَخَذْتُهُ مِّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣ أَفَمَنْ هُوَ قَايِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَّكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَ بِظَنِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٢٦ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ لَا اللَّهُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰ لُ أُكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَا عِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا وَّعُقْبَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱلنَّالُ ٢٥ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَيَفْرَخُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلُ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِ } إلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ وَكَذَالِكَ أَنزَلُنَهُ مُكُماً عَرَبِيّاً وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ٢٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجاً وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ٢٨ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُّ وَعِندَهُ مَا أَمُّ ٱلْكِتَابِ ٢٩ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَنَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَنُّهُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٠ وَقَدُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَمُ أَلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلْكِتَبِ \*\*

آياتهن

٩

بِشَــــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

البرْ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ, مَا فِي ٱلسَّـمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْـلُ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَكِيدِ 1 ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱللَّهُ مِنَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً أُوْلَنَبِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ٣ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَى بِعَايِكَتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّلْمِ أُللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِيكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ٥

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّةٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَين شَكَرْتُمْ لَأَرْيدَنَّكُمٌّ وَلَين كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٧ وَقَالَ مُوسَى ٓ إِن تَكُفُرُوٓ أَ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَيُّ حَمِيدٌ ١ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُوذُ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١ قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّيٌ قَالُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّتْلُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَ نِ مُّبِينٍ

نصبف لحرب ۲۳



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُكُمْ وَلَلْكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَالَ لَنَا أَن نَاأَتِكُم بِسُلُطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتُوَكَّلَ عَلَى أَللَّهِ وَقَدُ هَدَمِنَا سُبُلَنَآ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوكِّلُونَ " وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مِ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنُ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَّا فَأُوْحَىٰۤ إِلَيْهِمۡ رَبُّهُمۡ لَنُهۡلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ " وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَيْلَكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١١ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ١٥ مِّن وَرَآبِهِ عَهَمَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءَ صَدِيدِ ١١ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اللهُ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمِّ أُعْمَالُهُمْ كُرَمَادِ ٱشْتَدَثْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ' أَلَا

أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١١ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ٠٠ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقَالَ ٱلضُّعَفَـَ وَٰ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكُبَرُوۤا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعا فَهَلُ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَ لِنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَ كُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّجِيصِ ١١ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لَى فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّآ أَناْ بمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِتَ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١١ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ قِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُّ تَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَامٌ ٣ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ "

ئة ودع تحرب 17

تُؤْتَى أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةِ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ١١ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينُ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ٧١ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُراً وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ١٨ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِلْسَ ٱلْقَرَارُ ١٩ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَسْدَاداً لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ " قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُناَهُمْ سِرّاً وَعَلانِيةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ " أُللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَسْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءاً فَأَخْرَجَ بهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ١٢ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ٢٢

وَءَاتَنكُم مِّن كُلِّ مَاسَأَ لَتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ٣ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِناً وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٢٠ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسُّ فَمَن تَبَعَني فَإِنَّهُ مِنَّي وَمَنْ عَصَاني فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٦ رَّبَّنَا إِنِّي أَسُكُنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَٱجْعَلْ أَفْدِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٢٧ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ٣ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٢٩ رَبّ إُجْعَلْني مُقِيمَ ٱلصَّكَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتَّى رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا إُغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ١١ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِامُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِرِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١٠

مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُوسِهِمُ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْدِدَتُهُمْ هَوَآءُ ٢٠ وَأَنذِر ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ نُجِبُ دَعُوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَّ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ 11 وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْتَالَ ١٠ وَقَدْ مَكَرُواْ مَحْكَرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِـتَزُولَ مِنْهُ ٱلْحِبَالُ 11 فَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ أَوْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱبتِقَامِ ٧٤ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْمَوْحِدِ ٱلْقَهَارِ لَهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَدِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ إِنْ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ٥٠ لِيَجْزَى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥١ هَنَذَا بَلَنغٌ لِّلِنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَاحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ ٥٠

#### پتو مه

### ١

### ترتبها

## بِسْ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

الَّرْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَبِ وَقُرْءَانِ مَّبِينِ ١ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ٢ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٢ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ١ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي ثُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ١ لَّوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيْكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٧ مَا تُنَزَّلُ ٱلْمَلَنَبِكَةُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ إِذَا مُّنظَرِينَ ^ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْ زِءُونَ " كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ, في قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابِأَ مِنَ أَلسَمَاء فَظُلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ الْ لَقَالُوا إِنَّمَا شُكِّرَتُ أَبْصَارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّشْحُورُونَ أَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ

11 eps. 1

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ ١١ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ٧ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَّبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ١٨ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١١ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنيِشَ وَمَن لَّسْتُمُ لَهُ وبِرَا زِقِينَ ١٠ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا يِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَ قِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً ۖ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَارِنِينَ ١١ وَإِنَّا لَنَحُنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ ١٣ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ ١٠ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَصَالِ مِنْ حَمَا مُسَنُونِ ١٦ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ٧ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتَهِكَةِ إِنِّى خَلِقُ بَشَراً مِن صَلْصَكِلِ مِّنْ حَمَا مِّسْنُونِ ١٨ فَإِذَا سَوَيْتُهُو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ رسَاجِدِينَ ١٦ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَ بِكَةُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ ٢٠ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِيَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٢١

قَالَ يَكِ إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ( قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِسْنُونِ ١٣٠ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ المَّا وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٢٠٠ قَالَ رَبِّ فَأَنظِر فِي إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ 🕛 قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ٢٧ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٨ قَالَ رَبُّ بِمَا أَغُويْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٩ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ قَالَ هَنْذَا صِرَاطُّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ا مُسْتَقِيمٌ المَا إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنَّ إِلَّا مَن إُتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ١٤ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ٢٢ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوَا بِ لِكُلِّ مِابِ مِنْهُمْ جُزُءٌ مَّقْسُومٌ اللهُ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونِ أَفَا اللَّهُ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ عَامِنِينَ 1 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَاناً عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ ٧٠ لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ١٨

ربخ العرب (۷

هُوَٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ وَنَبِنْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٥

نَبِّيُّ عِبَادِيَ أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ وَأَنَّ عَذَابِي

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَاماً قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٥٠ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَيمِ عَلِيمِ ٥٣ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَيَّ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٥ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا ٱلضَّآ لُّونَ ٥٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٠ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا ٓ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ٥٨ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٠ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيْرِينَ ١٠ فَلَمَّاجَآءَءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ١١ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١٢ قَالُواْ بَلْ جِنْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١٠ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعَ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُؤْمَرُونَ ٥٠ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَؤُلاءَ مَقْطُوعُ مُصْبِحِينَ ١١ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسۡتَبۡشِرُونَ ٧٠ قَالَ إِنَّ هَــٓؤُكَّآءِ ضَيۡفِي فَلَاتَفۡضَحُونِ ١٨ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ١٩ قَالُوٓا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ٧٠

قَالَ هَنَؤُلاءَ بَنَاقَ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ٧١ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَ يِهِمَّ يَعْمَهُونَ ٧٢ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ٧٣ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ ٧٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ٧٠ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ١٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ '٧٧' وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَيْلِمِينَ '٧٨ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ٧٩ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْحَلْبُ ٱلْحِجْرِٱلْمُرْسَلِينَ ^ وَءَاتَيْنَهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ١١ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتاً عَامِنِينَ ١٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ١٠ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ وَمَا خَلَقُنَا ٱلْسَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا تِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ١١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَكَ سَبَعاً مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ٧ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ۗ أَزْوَاجَأَ مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ وَقُلْ إِفِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ١٩ كَمَاۤ أَنزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقُتَسِمِينَ ٩٠

ألّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرُءَانَ عِضِينَ ١١ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ الْجُمَعِينَ ١١ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٣ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ الْجُمَعِينَ ١١ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٣ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْتَهْ زِءِينَ ١٩ اللّهَ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْ زِءِينَ ١٩ اللّهَ إِلَنها ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٩ وَلَقَدُ نَعْلَمُ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَنها ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٩ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٩ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنْ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٩ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٩٠ فَلَي عَنْ ١٩٠ مِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

بِسْ مِأْللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

أَنْ أَمْرُ ٱللّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللّهَ يُنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَلَى اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّه

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بِلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بِكِينِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسْ إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَؤُفُّ رَّحِيمٌ ٧ وَٱلْغَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرُكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🔼 وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَنكُمُ أَجْمَعِينَ أَنْ هُوَ أَلَّذِيَّ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَنَّا نُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١١ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْرِوُّ اللَّهِ ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفاً ٱلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ١٣ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنِ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠ وَعَلَامَتِ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ١١ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ١٧ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ 'أَوْ' وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١٠ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَآءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ '١٦' إِلَىٰهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ " لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَلاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكُبِرِينَ ۚ ٣٠ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمٌّ قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ١٥ قَدُمَكَرَ أُلَّذِينَ مِن قَبْلهِمْ فَأَقَى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوْقهِمْ وَأَتَنهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ "

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ٧٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَيْكِةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِم ۚ فَأَلْقَوُا ٱلسَّامَرَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعِ بَلَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأَدْخُلُوٓا أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٩٠ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ · جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَالُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَنَّ كَذَالِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ١١ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَنَهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٣ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٣٣ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ "



وَقَالَ ٱلَّذِيرِ ﴾ أَشُرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا ءَابَا قُوناً وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ٣٥ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَنْبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ [1] إِن تَحْرَضُ عَلَىٰ هُدَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مرمِّن نَّاصِرِينَ 📆 وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَإِنَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلَكِنَّ أَكُثُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٨ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ٣ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدُنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ, كُن فَيَكُونُ ١٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُرَحُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١١

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً يُوحَى إِلَيْهِمْ فَسُتَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ " أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبُهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١١ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُنُّ رَّحِيمٌ ١٠ أَوَلَمْ يَرَوْأُ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُّ أَظِلَالُهُ وعَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ الله وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَلَآبِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ١٠ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥٠ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَخِذُوٓا إِلَهَيْن إُشْنَيِّنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَاحِدُّ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٥ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِباً أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ٥٠ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ٥٣ شُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقُ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ 10

ميجده الحراب

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِّمَّا رَزَقُنَاهُمٌّ تَأَللَّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَلِنَةُ, وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٥٠ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنتَى ظَلَّ وَجُهُهُ ومُسُودًا وَهُو كَظِيمُ ٨٠ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِرِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۗ أَيُمْسِكُهُ وَعَلَىٰ هُون أَمْ يَدُشُهُ وِفِي ٱلتُّرَابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ٩٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ اللهُ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفُرَطُونَ ١٠ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِينُهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ٣ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّالِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي إُخْتَلَفُواْ فِيهُ وَهُدى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 12

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۚ إِنَّ فِي ذَلِك لَايَةً لِتَقُومِ يَسْمَعُونَ ١٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم مِّمَّا فِ بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنا خَالِصاً سَآبِغاً لِّلشَّارِبِينَ " وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْل أَن إُتَّخِذِي مِنَ ٱلْحِبَالِ بِيُوناً وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَغُرُشُونَ أَلَا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاَّ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ وفِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٩ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّلكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْدَل ٱلْعُمُرِلِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٧٠ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقَ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبنِعْمَةِ ٱللَّهِ تَجْحَدُونَ ٧١ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَا لَبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ٧٠

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئاً وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٢٢ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٤ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْراً هَلَ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْن أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكَلُّ عَلَىٰ مَوْلَنَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِةُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم ١٦ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَر أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعاً وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْدِدَةَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ المَرْيَرَوْأُ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٧٩

ربع العرب العرب

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بيُونِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَكِمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنْتَا وَمَتَعاً إِلَى حِينِ ٨١ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرِّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُّ كَنَالِكَ يُبِتَمُّ يَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ ١٨ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ٨٠ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٨١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلّ أُمَّةٍ شَهِيداَ شُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٨٤ وَإِذَا رِءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٥٠ وَإِذَا رِءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَّكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَلَوُّلآءِ شُرَكَآ أُونَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ الْكُلْ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَلْذِبُونَ ٨٦ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِذِ ٱلسَّكَمَرَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدُنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ٨٨ وَيَوْمَ سَبْعَثُ فِي كُلّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم مَّ وَجئنا بلَ شَهيداً عَلَى هَتَؤُلآء ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يَبْيَنا ۗ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٨٩ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَكِ وَيَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغَىٰ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ ٠٠ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ إِلَّ وَلَا تَكُونُواْ كَأُلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَغْدِ قُوَّةٍ أَنكَتْاً تَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلاً أُ بَيْنَكُمْ أَن نَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَزْبَى مِنْ أُمَّةٌ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ء وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٩٠ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٣

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَنَّكُمْ دَخَلاَ ٰبَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ وَلا تَشُتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ تَمناً قَلِيلاًّ إِنَّما عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّا مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ أَللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِيزَ آلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّا مَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِّن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِنَا هُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ' ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ١٨ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلْطَانُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٩٩ إِنَّمَا سُلُطَنُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلُنَا ءَاكِةٌ مَّكَانَ ءَاكِةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرَّ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّا لَهُ لَنَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدئَ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ مْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ رِبَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَفِيُّ مُّبِينُ ١٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَنَبِكَ هُـمُ ٱلْكَندِبُونِ ١٠٠ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدُراً فَعَلَيْهِ مُ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٦ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلسَّتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْسَاعِلَ ﴾ ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١٧١ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مْ وَسَمْعِهِ مْ وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ١٠ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَلِسِرُونَ ١٠٩ شُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلِهَ لُواْ وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٠

Eletana

يَوْمَ نَتَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْبَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِثَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١١٦ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰ لاَ طَيِّباً وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَ فَمَن ٱصْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٠ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَلْذَا حَلَالٌ وَهَلْذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١١ مَتَنَّمُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧ وَعَلَى أَلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ

MH

شُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعُدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٩ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِّلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَاكِراً لِأَنْعُمِهُ إَجْتَبَلَهُ وَهَدَلَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ١١١ وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ " ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١٦ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١١ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيل رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلَةٍ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٥ وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُم بِهِ - وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ١١٧ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ قَٱلَّذِينَ هُم مُّخْسِنُونَ ١١٨

ب تها

### ٤

عرتيها

### مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْزَ الرَّحِيمِ

لحرد 14

سُبْحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلاَّ مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَلَرَكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ ومِنْ ءَايَلَتِنَآ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدِي لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ وَكَانَ عَبْداً شَكُوراً ٣ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوّا كَبِيراً ١ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَنْهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارُ وَكَانَ وَعُدا مَّفْعُولا " ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنْكُمْ بِأُمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكُثُرَنَفِيراً 1 إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَأَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْأَخِرَةِ لِيَسُوٓأً وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيئَةِرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيراً ٧

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدْناً وَجَعَلْناً جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ١٨ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً 1 وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً ٱلِيما ۗ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرُّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولاً " وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَأْنُّ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدً ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلاً ١١ وَكُلُّ إِنسَان أَنْزَمْننَهُ طَنَهِرَهُ وفِي عُنُقِيمِ وَنُخْرِجُ لَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ كِتَلباً يَلْقَلهُ مَنشُوراً " القُرَأُ كِتَلَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً المَّن إَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةٍ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَا زِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ١٠ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرُنا مُتُرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيراً ١١ وَكُمْ أَهْلَكُنا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَنِيراً بَصِيراً ١٧

وبيع الحرب 9

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُريدُ ثُمَّر جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُوماً مَّذْحُوراً الْأَلْ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤُمِنٌ فَأُوْلَتَهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُوراً ١٩ كُلاَّنُّمِدُ هَنَوُلآءِ وَهَنَوُلآء مِنْ عَطَآء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ١٠ أَنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ا لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاها ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخُذُولاً ١ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُ مَاۤ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ٣ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّي مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَا رَبِّيانِي صَغِيراً ١٠ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُّ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً أَنْ أَوْءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبُذِيراً "٢٦ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخُوانَ ٱلشَّيَطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ وَكَانَ الشَّيْطِينُ لِرَبِهِ عَكَفُوراً ١٧

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن زَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً ﴾ مَّيْسُوراً ١٨ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقُعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً ١٩ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ - خَبِيراً بَصِيراً ﴿ أَنَّ وَلَا تَقْتُلُوٓا ا أَوْلَكَ كُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرُ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً أَنْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيَّ إِنَّهُ وَكَانَ فَنحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلاً " أَ وَلَا تَقُتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقَّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مسلطَناً فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلَ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُوراً ٣٣ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً " وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ٢٠ وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُولَتَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ٢٦ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولاً ٧٠ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَ رَبِّكَ مَكْرُوها ٢٨

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً ٢٩ أَفَأَصْفَنكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَيَكَةِ إِنَتْأً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً ٤٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً 😃 قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ ٓءَ الِهَةُ كُمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّابْتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلاً اللهُ السَّبْحَنَةُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً ١٣ يُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ إِنَّهُۥكَانَ حَلِيماً غَفُوراً لللهِ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا ۗ مَّسْتُوراً ٤٠ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرآ وَ إِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحُدَهُ وَلَّوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً 11 نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٤ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَشِّعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَّسْخُوراً ١٠٠٠ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً 1 وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظْماً وَرُفَتااً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً 21

اللهُ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ صَديداً ٥٠ أَوْ خَلْقاً مِّمَّا يَكُبُرُ في صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنُوضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ الْمُوَّقُلَّ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيباً أَنْهُ إِيَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّيِثْتُمُ إِلَّا قَلِيلاً ] ١٥ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلَّإِنسَان عَدُوّاً مُّبِيناً ` أَهُ وَبُكُمُ أَعْلَمُ بِكُمَّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ٤٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي أَنْسَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُوراً ١٥٠ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ أَلضُّرٌ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلاً ١٠ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً ٧٠ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُوراً ٨٠

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأُوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأَ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْأَيَتِ إِلَّا تَخُويِهَا ١٩ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسُّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانَّ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا صُلغَيَاناً كَبِيراً ١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَيْ آسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ١١ قَالَ أُرَءَيْتِكَ هَنَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَهِنُ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلا ﴿ ثَالَ إِذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وُكُمْ جَزَآءً ۚ مَّوْفُورا ٢٠ وَٱسْتَفْزِزْ مَن إُسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً ١٤ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ نُ وَكَفَى برَبِّكَ وَكِيلاً ١٠ زَّبُّكُمُ أَلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ أَلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحُر لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيماً ١٦

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُوراً ١٠ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ أَلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً ١٨ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِهَا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمُّ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَابِهِ عَتَبِيعا اللهِ عَلَيْنَا بِهِ عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي أَلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلِاً كَثِيرِ مِّمَّنُ خَلَقُنَا تَفْضِيلاً ``` يَوْمَ نَذْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ ، بِيَمِينِهِ - فَأُوْلَيَهِكَ يَقُرَءُونَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ١٧ وَمَنْ كَانَ في هَاذِهِ يَـ أَعْمِيٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمِيٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً ١٢ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَغْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذا ٓ لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً ٣٠ وَلَوْلاً أَن ثَبَّتُنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْعاً قَلِيلاً ٧٤ إِذا لَّأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ٧٥

語歌

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّ ونَاكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلاً ١١ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَّا وَكَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويِلاً ٧٠ أَقِم ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُوداً ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً ١٩ وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلُطَنناً نَّصِيراً ١٠ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَيْطِلَ كَانَ زَهُوقاً ١٠٠٠ وَنُنَزَّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءً" وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينِ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً ١٨٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَهَا بِجَانِبِهِ. وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَغُوساً ٨٣ قُلُكُلَّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً ١٨ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ٥٠ وَلَبِن شِيئُنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً ١٦



إِلَّا رَحْمَةَ مِّن زَّيْكَ إِنَّ فَضْلَةُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِراً ١٠ قُل لَّبِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ - وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ١٨ وَلَقَدْ مَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُوراً آهم وقَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعاً ١٠ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَعِنَب فَتُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيراً ١١ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُما زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَكَ بِكَةِ قَبِيلاً ٩٠ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفِ أَوْتَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَنَبَّا نَقُرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرَا ٓ رَّسُولآ ٢٠٠٠ وَمَا مَنعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓا أَبَعَثَ أَللَّهُ بَشَرَآ رَّسُولاً عَن قُللَّو كَان فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَبِيِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَا رَّسُولاً ٥٠ قُلُ كَفَى بِٱللَّه شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيراً بَصِيراً ١٠

لحرب ۳۰ وَمَن يَهْدِ أُللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهُتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيّاءَ مِن دُونِيِّةً- وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكُماً وَصُمّاً مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً ٧٠ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَنتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَهَا أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ وَرُفَتاً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلُقاً جَدِيداً ١٨ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلا لَارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً إِنَّا قُللَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَاۤ لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنكُنُ قَتُوراً اللهِ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَتِّ فَسْئَلُ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وفِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يِنَمُوسَىٰ مَسْحُوراً ١٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَلْفِرْعَوْنُ مَثْبُوراً ٢٠ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وجَمِيعاً ١٠ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ولِبَنِيَّ إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً اللهِ

وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً ١٠٠ وَقُرْءَاناً فَرَقَٰنَهُ لِتَقُرَأَهُوعَلَى أَلنَّاسِ عَلَىٰ مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلاً ١٦ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ يَأُوْ لَا تُؤْمِنُوٓا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ يَ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً ١٧ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَآ إِن كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ١١٠ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمُ خُشُوعاً ١٩ قُل أَدْعُواْ أَللَّهَ أَوِ أَدْعُواْ أَلرَّحْمانَّ أَيّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَيُّ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ١١٠ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ, شَرِيكٌ فِي أَلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ, وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْبِيراً "

م أُللَّهِ أُلرَّحْ وَالرَّحِيمِ

شِيْوَرَةُ الْكِهَفِي

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتنب وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوجا آ قَيِّماً لِّيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِّن لَّدْنِهِ عَيْبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً ٢ مَّ لِكِثِينَ فِيهِ أَبَداً ٣ وَيُنذِرَ أَلَّذِينَ قَالُواْ إُتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَداً ٤

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآبِهِمْ كَبُرَتُ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً ٥ فَلَعَلَّكَ بَاخِمٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفاً ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً ^ أَمْر حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ أَلْكُهُفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلْتِنَا عَجَباً ٩ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَامِنُ أَمْرِنَا رَشَكَا أَنَ فَضَرَبْنَا عَلَيَّ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدا اللهُ مُعَنَّنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا أَمَاداً ١٠ تَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ١٣ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذُ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاها لَقَدْ قُلْنَا إِذا آشَطَطاً ١٤ هَ تَوُلاَءِ قَوْمُنَا ٱِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ يَءَالِهَ أَ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلُطَانِ بَيِّنِّ فَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنِ إَفْتَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِبا اللَّهِ عَلَى أَللَّهِ كَذِبا ال

بع درد ۳۰

وَإِذِ إَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا أَلَّهَ فَأَوْرَاْ إِلَى ٱلْكَهَفِ يَنشُرْلَكُمُ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقاً وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِين وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَال وَهُمْ في فَجُوَةٍ مِنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً ٧ وَتَحْسَبُهُ مُ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَذَاتَ أَلْشِمَالِ وَكُلْبُهُم بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو إطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِثَتِ مِنْهُمْ رُعْباً ١٨ وَكَنَالُكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَمَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لَيِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاُ أَحَدَكُم بِوَرْقِكُمْ هَلَذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْيِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَايُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً ١١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذاً أَبَدا ٢٠

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَ أُللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَّزَعُونَ بَيْنَهُمُ أَمْرَهُمَّ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَآ ۚ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمِّ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً ١١ سَيَقُولُونَ تَكَثَةٌ زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّتِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِنْهُ مُ أَحَدا اللهِ وَلَا تَقُولَنَّ لِسَانُ عِ إِنَّى فَاعِلُ ذَالِكَ غَداً ١٠ إِلَّا أَن يَشَاءَ أَللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِين رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَلْذَا رَشَداً " وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَتَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْ تِسْعاً ٥٠ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوَّا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِغْ مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ مَ أَحَداً ١٦ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً ٧٧

وَٱصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرُطا آ ١٨ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُّ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوهَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقاً ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً \* أُولَتَهِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُصْراً مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ نِعْمَ ٱلتَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقا " " وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً ٣ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكُلُهَا وَلَمُ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْعاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَراً ٣٣ وَكَانَ لَهُ وَتُمَرُّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِزُهُ وَأَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَرُّ نَفَرا ١٤

14.

نعيما رحار ب ۳۰

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبيدَ هَذِهِ = أَبَدا ٣٠ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لأَجدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَبا ١٦ قَالَ لَهُ رَصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلاً ٧٧ لَّكِكَنَّا هُوَ أَللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَداً ١٨ وَلَوْلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ أَللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَن أَنَا ۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَدا ٢٦ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِين خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ١٠ أَوْيُصِبِحَ مَآؤُهَا غَوْراً فَكَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَباً ١١ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ـ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُشُرِكَ بِرَبِّيٓ أَحَدآ ؟ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ أَللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِراً " لَهُ مَنَالِكَ أَلُولَكِيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَخَيْرٌ ثُوَّا بِا وَخَيْرٌ عُقْباً ٤٤ وَٱصْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاء فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصّْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ ٱلرِّينَجُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً ﴿ ١٠ خَيْرُ عِندَ رَبِكَ ثُواباً وَخَيْرُ أَمَلاً ١ وَيَوْم نُسَيِّرُ أَلْجِبالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةٌ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً الْأَنْ وَعُرِضُوا الْأَرْضَ بَارِزَةٌ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْ جِئْتُمُونا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اللَّى رَبِّكَ صَفّا لَقَدْ جِئْتُمُونا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اللَّى نَبْعَكَلَ لَكُم مَّوْعِداً الله وَوَعِمَا لَكُم مَوْعِداً الله وَهُمَ الْكِتَبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ اللهُ عَلَى لَكُم مَوْعِداً اللهُ وَوَعِمَا لِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُرْمِينَ اللهُ عَلَى اللهُ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَعْيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ

وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُداً

الله وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمُ

فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً ١٥ وَرِءَا ٱلْمُجْرِمُونَ

يِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا مُ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ

أَلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفا ٢٠

المائة (راع المعرب

وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلْ وَكَانَ ٱلْإِنْكُنُ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلاً ٥٠ وَمَا مَنَّعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغُفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجِلِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطل لِيُدُحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَمَاۤ أُنذِرُواْ هُزُواْ ١٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِ عِفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرآً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى أَلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذا أَبَدا ١٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْبِلا مَهُ وَتِلْكَ أَلْقُرَكَ أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلَكِهِم مَّوْعِداً ٩ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ لَا أَبْرَحُ حَمَّت أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً 🕚 فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفي ٱلْبَحْر سَرَباً اللهِ

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْذَا نَصَباً " قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَانِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَهِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبا اللهِ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًّا عَلَى عَاشَارِهِمَا قَصَصاً ١٤ فَوَجَدَاعَبُدا مِنْ عِبَادِنا ٓءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْما اللَّهِ عَالَ لَهُ, مُوسَىٰ هَلْ أَشِّعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشُداً ١١ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ١٧ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرُ تُحِطُ بِهِ خُبُراً ١١٠ قَالَ سَتَجِدُنِيْ إِن شَاءَ أَللَّهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْراً إِلَّهُ إِلَّا فَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُراً · فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي أَلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُهَا لَا أَخَرَقُهَا لِتُغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْراً ٧١ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ٢٠ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً ٢٢ فَأَنظَلَقَاحَتَى إِذَا لَقِيَاغُكُما فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْجِشَّ شَيْعاً نُكُراً لَكُ

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ٧٠ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدْنِي عُذُراً ٧١ فَأَنْطَلَقَاحَتَّى إِذَآ أَتَيَآ أَهُلَ قَرْيَةِ إِسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةُۥ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذتَ عَلَيْهِ أَجُراً ١٠ قَالَ هَنْدَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَيِّنُكَ بِتَأُوبِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْراً ١٨ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدِتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ۗ وَأَمَّا ٱلْخُلَكُمْ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَناً وَكُفُراً ٨٠ فَأَرِدُنَآ أَن يُبُدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْماً ١١ وَأَمَّا أَلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْن يَتِيمَيْن فِي أَلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥكَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيُّ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْراً ٨ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِكِ ٱلْقَرْنَايِّنَّ قُلُ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْراً ٢٣

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ, فِي أَلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً ۗ 14 فَأَتُبَعَ سَبَباً ٨٥ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَلِمِيةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْماً قُلْنا يَنْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً ١٦ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وتُمُّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُتُكُراً اللَّهُ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَهُ وَجَزاءَ ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً ﴿ مِنْ أَتُبَعَ سَبَبًا وَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطَّلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمُ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرا ٩٠ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُراً ١١ نُمَّ أَتُبَعَ سَبَباً الله حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ أَلْسُ لَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْماً لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ٣٠ قَالُواْ يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاكُمُ سُدَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَكُمُ رَدْماً اللهِ أَعْتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدْفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواً حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ وِنَاراً قَالَ إَءْتُونِي أَفُرِغُ عَلَيْهِ قِطْراً ٩١ فَمَا أِسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أِسْتَطَعُواْ لَهُ رِنَقْباً ١٩٧



ريخ انجرب ۳۱

قَالَ هَنَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ, دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبّي وَتَرَكُّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً اللَّهِ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضاً " ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً 🚻 أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيّ أَوْلِيَاءً إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنِوِينَ نُزْلا اللَّهُ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً " أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً اللهِ أَوْلَتَبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَاينَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَنْلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزُناً اللَّهِ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّكُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ١٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا ١٨ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَتِ رَبّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقَبُلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَداً إِلَا قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىٓ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَحِدٌّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَلِحاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَحَدا اللهِ 91

## ١

ب سها

## 

حَهِيعَضَ ١١ فِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وزَكُريَّاءَ ١ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَنِدَآءً خَفِيًّ ٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ منى وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيّاً لَهُ ۚ وَإِنَّ خِفْتُ ٱلْمَوَالَى مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا \* يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا `` نَكْرَكَ رِيًّا أَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُكِيرِ ٱسْمُهُ وِيَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلَ لَّهُ وِمِن قَبْلُ سَمِيّاً قَالَ رَبَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ إُمْرَأَ فِي عَاقِراً وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ أَنْكِبَرِعُتِياً ٨ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىٰٓ هَ يَنُّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً ٩ قَالَ رَبِّ إَجْعَل لِيَّ ءَايَةٌ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا ثُكُلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنثَ لَيَالِ سَوِيّاً ١٠ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ـ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلْيُهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيّاً "

نهيف الحرب

يِنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَنبَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمَ صَبِياً ١٠ وَحَنَاناً مِن لَّدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَانَ تَقِيّاً ١١ وَبَرّا لِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيّاً ١٤ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً ١٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرُقِيّاً ١١ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأْرُسَلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً ١٠ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً ١٨ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيّاً ١٩ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُكُمٌ وَكُمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَكُمْ أَكُ بَغِيّاً ١٠ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَـَيُّنُّ وَلِنَجْعَلَهُ وَالِيَهُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتُ مِّتَأْ وَكَانَ أَمْراً مَّقْضِيّاً 17 بهِ مَكَاناً قَصِيّاً إِنَّ فَأَجَاءَهَا أَلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَنلَيْتَني مُتُّ قَبْلَ هَنذَا وَكُنتُ نِسْياً مَّنسِيّاً ٢٠ فَنَادَنِهَا مَن تَحْتَهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً ؟ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسَّنقَطُ عَلَيْكِ رُطَبا جَنِيّاً ٥٠

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّى عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرُتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيّاً ١٦ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ مَالُواْ يَامَرْيَعُ لَقَدْجِئْتِ شَيْعًا فَرِيّاً ٧٧ يَتَأْخُتَ هَنرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ إُمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَعْياً ١٨ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيّاً ١٩ قَالَ إِنِّ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَنْنِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَىٰ نَبِياً ٢٠ وَجَعَلَنِي مُبَارِكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَتِّاً ١١١ وَبَرّا أَبُوَ لِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً ٢٦ وَٱلسَّلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً ٣٣ ذَالِكَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٢٤ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَننَهُ إِذَا قَضَىٓ أَمْراَ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ٣٠ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ٢٦ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيم ٧٧ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَّ لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٢٨

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٦ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ عَنَّ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقاً نَبْياً ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَثَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ١٠ يَثَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنَيَ أَهْدِكَ صِرَطاً سَوِيّاً " يَنَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَان عَصِيّاً لِنَا يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَان فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيّاً ١٠ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَبَإِبْرَهِيمُ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرُنِي مَلِيّاً 1 قَالَ سَلَكُمُ عَلَيْكٌ سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّيٌّ إِنَّهُ وكَانَ بِي حَفِيّاً ٧٧ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَيِّيًّا ﴾ فَلَمَّا أَعُتَّزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّا اللَّهِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيّاً ٥٠ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَكِ مُوسَىٰٓ إِنَّهُ وَكَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ١٠

:25°

وَنَندَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ نَجِيّاً ° وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَنرُونَ نَبِيّاً ٢٠ وَأَذْكُر فِي أَلْكِتَب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ وكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً ٤٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهَلَهُ, بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ - مَرْضِيّاً " وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَبِ إِدُرِيسَ إِنَّهُ وَكَانَ صِيدِيقاً نَبْياً ٥٠ وَرَفَعَنَهُ مَكَاناً عَلِيّاً ٥٠ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِمَ وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا ۗ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْ سُجَّداً وَبُكِيّاً خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ٥٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَأُوْلَتِكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيئاً ١٠ جَنَّنتِ عَدْنِ أَلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيّاً ﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً إِلَّا سَلَماًّ ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيّاً ١٠ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّاً ١١ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا مِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً أَبْآرِ

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَدَيَّهِ -هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيّاً ١٠ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِذَا مَا مُتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاً ١١ أُوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقُنَهُ مِن قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعاً ١٠ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيّاً ١٨ ثُمَّ لَنَنزعَ كَ مِن كُلّ شِيعَةِ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَانِ عُتِيّاً ١٩ أُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صُلِيّاً ٧٠ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاردُهَأْ كَانَ عَلَىٰ رَبَّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً ٧١ شُمَّ نُنجَى ألَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَا جُثِيّاً ٧٠ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَئُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيّاً ٢٢ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا أَوَرِهُ بِإَ ١٤ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدّاً حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا أَلْعَذَابَ وَإِمَّا أَلْسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً ۚ ٥٠ ۚ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْـتَدَوْاْ هُـديُّ وَٱلْبَقِيَتُ أَلْصَلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ تُوَاباً وَخَيْرٌ مَّرَدًا ١٧

أَفَرَءَيْتَ أَلَّذِى كَفَرَ بِعَايِنَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً ٧٧ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِر إُتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَينِ عَهْداً ١٧ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُذُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدّاً ﴿ فَ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرِداً ٨٠ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاً ١٨ كَلّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ١٨ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّا اللَّهُ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمَّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً 14 يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفُداً ١٥٠ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُداً ١٦ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَعِندَ جِئْتُمُ شَيْئاً إِدّاً ٨٩ تَكادُ ٱلسَّمَوَّتُ يَنفَطِرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدّاً ﴿ أَن كَعُواْ لِلرَّحْمَانِ وَلَداً أَنَّهُ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً آلًا إِن كُلُّ مَن في ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْداً الله القَدْ أَحْصَلْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدْاً ﴿ إِنَّ } وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرُداً ٩٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًا ١٠ فَإِنَّمَا يَشَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِثُبَشِّرَبِهِ ٱلمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ قُوماً لُّدا سِ وَكُمْ أَهْلَكُنا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هَلْ تُحِشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزا أَ 10

٩

بشــــمأللّه ألرَّحْزَ ألرَّحِيمِ

طِهِ ١ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ٤ إِلَّا تَذْكِرَةً

لِّمَن يَخْشَىٰ ٢ تَنزِيلاً مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْغُلَى ٤

الرَّحْمَانُ عَلَى أَلْعَرْشِ إِسْتَوَى ٥ لَهُ مِمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ أَلثَّرَى ١٠ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ

فَإِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ٧ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَآعُ

ٱلْحُسْنَى ٨ وَهُلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى ٩ إِذْ رِءِا نَاراً

فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواً إِنَّ ءَانَسْتُ نَاراً لَّعَلَّى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسِ

أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ١٠ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِي يَامُوسَى ١١

إِنَّ أَنَا الرُّبُكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ١٠

وَأَنَا إَخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعُ لِمَا يُوحَى " إِنَّنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ۗ ١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِكَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأُتَّبَعَ هَوَنهُ فَتَرْدَى " وَمَا تِلْكَ بِيَعِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ١١ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أُخُرَىٰ ١٨ قَالَ أَلْقِهَا يَنُمُوسَىٰ ١٩ فَأَلْقَنَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ٢٠ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا أَلْأُولَى ١١ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخُرَىٰ ٢٠ لِيُرِيكَ مِنْ ءَايَنتِناً ٱلْكُبْرَى ٣٠ ٱذُهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلْغَى ١٠ قَالَ رَبِّ أَشُرَحْ لِي صَدْرِى ١٠ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِى ١١ وَٱخْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ١١ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ١١ وَٱجْعَل لِي وَزِيراً مِّنَ أَهْلِي ١٩ هَنرُونَ أَخِي " أَشْدُهُ بِهِ مِ أَزْرِي " وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي " كَي نُسَبِّحكَ كَثِيراً ٢٦ وَنَذْكُرِكَ كَثِيراً ٢٦ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً ٢٥ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤِّلُكَ يَلُمُوسَىٰ ٢٦ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَكَ ٢٧

إِذْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّكَ مَا يُوحَى ١٨ أَن اُقَٰذِ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَٰذِ فِيهِ فِي ٱلْمَيرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمَيمُ بِٱلسَّاحِلِ مَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوُّ لَّهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ٣٠ إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفُساً فَنَجَّيْنِكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُوناً فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدُينَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَامُوسَىٰ ١٠ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ١٠ أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَنِي وَلَا تَنِيا فِي ذِكْرِي ١٤ أَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى ١٤ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّيِّناً لَّعَلَّهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ٤٠ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا آ أَوْأَن يَطْغَىٰ " قَالَ لَا تَخَافَأَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ الله فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَكَ بِئَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ١٤ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١٤ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُوسَى ١٩ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وشُمَّ هَدَى ٥٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابَ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ١٠٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً وَأَخْرَجْنَا بِهِ مَأَزُوكِ جَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ٣٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِئِتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهِي ١٥ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥ وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَئِينَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي ١١ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ٥٧ فَلَنَأْتِينَّكَ بِسِحْرِ مِّشْلِهِ -فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لَّانُخْلِفُهُ وِنَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَاناً سُوى ١٥٨ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ شُحيَ ٥٩ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وثُمَّ أَتَى ١٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى أَللَّهِ كَذِباً فَيَسْحَتَكُم بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ إَفْتَرَىٰ ١١ فَتَنَنزَعُوۤاْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ١١ قَالُوٓا إِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُريدَانِ أَن يُغْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ١٣ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ إِثْنُوا صَفّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى 12

ربع الحرب وس

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى اللَّهِ قَالَ بَلْ أَلْقُواً فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ١١ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ حِنِيفَةً مُّوسَى ١٧ قُلْنَا لَا تَحَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ١٨ وَٱلْقِ مَا فِي يَعِينِكَ تَلَقَّفُ مَا صَنَعُوٓاً إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ ١٩ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوٓاْءَامَنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠٠ قَالَ ءَأَ مَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ ولَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَّ فَلَأْقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابا وَأَبْقَى ١١ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضَّ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَآ ١١ إِنَّاءَامَنَّا برَبِّنَا لِيَغْفِر لَنَا خَطَنيَنَا وَمَآ أَكُرهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحُرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ٢٣ إِنَّهُ مِن يَأْتِ رَبَّهُ مُجُمِماً فَإِنَّ لَهُ وَجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ٧٤ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ٧٠ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَ وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى ٧١ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنْ أَسْر بِعِبَادِي فَٱضْرِبُ لَهُمْ طَرِيقاً فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَاتَخَفُ دَرَكاً وَلَاتَخْشَىٰ ٧٠ فَأَتُبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَفَضِيَهُم مِنَ أَلْمَمْ مَاغَشِيَهُمْ ١٨ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ١٠ يَلَبَى إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُو كُمْرُ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى · ^ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطُغُواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبَيُّ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَى ١١ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً ثُمَّ إَهُمتَدَى ١١ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَامُوسَىٰ ٨٠ قَالَ هُمْ أَوْلَآءِ عَلَىٓ أَثْرَى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ 4 قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ١٥ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ يَنَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُداً حَسَناً أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَٰدُ أَمۡ أَرَدتُمُ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمۡ غَضَبُ مِّن رَّبِّكُمۡ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ٦١ قَالُواْ مَاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَنكِنَّا حَمَلُنَآ أَوْزَاراً مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَالِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ١٠

\*\*

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ، خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلذآ إِلَنهُكُمْ وَ إِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ٨٠ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً آلْهُ ۚ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَنَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ أَلرَّحْمَنُ فَأَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓا أَمْرى ٩٠ قَالُواْ لَن نَبُرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضِلُّوا إِنَّ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ' ثَهُ ' قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنَّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَ عِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ١٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَلِمِرِيُّ ١٠ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةٌ مِّنْ أَثَر أَلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١١ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى اللَّهِكَ أَلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَّنُحَرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ وفي أَلْيَحِّ نَسُفاً ١٠ إنَّمَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ٩٨

كَذَاكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْءَا تَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكُرا اللَّهِ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وِيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وزُراً " خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمَلاً " يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَيَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرُقا الْمَا يَتَخَفُّونَ بَيْنَهُمْ إن لَّبِثُّتُمُ إِلَّا عَشُراً ١٠٠ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَالُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْما اللَّهِ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسُفا ١٠٥ فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفا ١٠٦ لَّاتَرَىٰ فِيهَا عِوَجاً وَلَآ أَمْتا ١٠٠ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ أَلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهَمْساً ١٠٨ يَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ١٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ-الله وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُما تَالَا وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلُماً وَلَاهَضُما ۗ ٣ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَاناً عَرَبتِاً وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً ""

بريدا ده بحد ۳۴

فَتَعَلَى أَللَّهُ أَلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰۤ إِلَيْكَ وَحُيُّهُۥ وَقُلرَّبِ زِدْنِي عِلْما ۗ ١١١ وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِهُ لَهُ وعَزْما ١١٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي ال فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَلَا اعَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ١١٧ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١١٨ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ آلًا فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ ١٠٠ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ لِتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ أَنْجَنَّةٌ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبُّهُ وَغَوَىٰ الله نُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ وَفَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى سِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً المَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُديّ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَىٰ "" وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ أَنَّا ۚ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدُ كُنتُ بَصِيراً أَمْنا

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتَكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١١١ وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِئَايَتِ رَبِّهِ ۗ . وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١١ أَفَلَمْ يَهْدِلَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَلِكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِإَنُّولِي ٱلنُّهُنِ ١١٨ وَلَوْلَا كَلِيمَةُ أُ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلُ مُّسَمَّى ٣٠ فَأَصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآ يِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطُرافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تُرْضَى ١٣٠ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزُواجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى الله وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وٱصْطَبِرْعَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقا ۖ نَحْنُ نَزْزُقُكَ وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلسَّقُوى ٣٦ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۗ أَوَلَمْ يَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ٣٣ وَلَوْأَنَّا ٱلْمَلَكَنَّهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ. لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرُسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ مِن قَبْل أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَك لَهُ ۖ قُلْ كُلُّ مُّ تَرَبِّضٌ فَتَرَّبَّضُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلشَّوِيِّ وَمَنِ ٱلْمُتَدَىٰ ١٣٠

المحادث

## عربيها أَ شِيُوْرُقُو الْأَنْدِينِ الْإِ

بِسْ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْزُ ٱلرَّحِيمِ

إَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم مُّحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٢ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمٍّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَنْذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُكُمُّ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٣ قُل رَّبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِيُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ بَلْ قَالُوۤا أَضْغَنتُ أَحْكِمِ بَل ٱفْتَرَىنهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِنَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً يُوحَى إِلَيْهِمْ فَسْتَلُوٓا أَهْلَ أَلَدِّكُر إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ٨ ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسُرِفِينَ ٩ لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَنبا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 🕛

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً ءَاخَرِينَ " فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ " لَا تَرْكُضُواْ وَآرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أُتُرفَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْعَلُونَ ١٣ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَيلِمِينَ ١٤ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيداً خَلِمِدِينَ أَنَّ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ أَنَّ لَوَ أَرَدُنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُوا لَّا تَخَذْنَهُ مِن لَّدُنَا إِن كُنَا فَعِلِينَ ٧٧ بَلْ نَقَٰذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ وَفَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٩ يُسَبِّحُونَ أَلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَنَّ أَمِ ٱتَّخَذُواْءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةُ إِلَّا أَللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ أَللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١١ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٦ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ ءَالِهَةَ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ ۚ هَنذَا ذِكْرُ مَن مّعِي وَذِكْرُمَن قَبُلَّى بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ٢٠

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا إِلَنهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ١٠ وَقَالُواْ إِتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَداًّ شُبْحَنَهُ الله عَبَادُ مُ كَرَمُونَ ١٦ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ مِيعْمَلُونَ ٧٧ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن إَرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنَّ إِلَكٌ مِّن دُونِهِ مِفَذَلِكَ نَجْزيهِ جَهَنَّمُّ كُنَالِكَ نَجُزى ٱلظَّيلِمِينَ ١١ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثُقاً فَفَتَقْنَهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ " وَجَعَلْنَا أَلسَّمَآءَ سَقَفا مَّحُفُوطآ وَهُمْ عَنُ ءَايَلِيهَا مُعْرِضُونَ ٣٠ وَهُوَ أَلَّذِي خَلَقَ أَلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَّ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدَ أَفَائِن مُّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ١٤ كُلُّ نَفْسِ ذَابَقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ "





وَإِذَا رِءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَاذَا أَلَّذِي يَذُكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكُرِ ٱلرَّحْمَانِ هُمْ كَنْفِرُونَ ﴿ وَ خُلِقَ أَلْإِنْسَنُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَكَتِي فَلَا تَشْتَعْجِلُونِ ٣٧ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُعْ صَادِقِينَ أَلَهُ لَوْ يَعْلَمُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِ مُ أَلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ٢٩ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةٌ فَتَبْهَتُهُمْ فَكَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ١٠ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانَ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِهِ مِمُعْرِضُونَ ١٠ أَمُر لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِ مْ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ١٠٤ بَلُ مَتَّعْنَا هَـَـُؤُلَّاءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصْهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ أَفَهُمُ ٱلْغَلِيُونَ 11

AJ V

قُلُ إِنَّمَا أَنذِرُكُم بِٱلْوَحَيَّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ أَوْنَ وَلَبِن مَّسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويْلُنَّ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ 'أَنَّا وَنَضَعُ ٱلْمَوَ زِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَاكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَأُ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ٤٤ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ أَلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكُرآ لِّلْمُتَّقِينَ 14 أَلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ أَنَّ وَهَلَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٥٠ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ ومِن قَبْلُ وَكُنَّا بهِ عَالِمِينَ ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مَا هَاذِهِ أَلتَّمَا شِيلُ أُلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَلَكِفُونَ إِنَّ فَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لَهَا عَلَيدِينَ ٥٣ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ وُحُمْ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ١٠ قَالُوٓا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْرَأَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ٥٥ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٥٧ وَتَأْلِلُهِ لِأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ
 ٥٧ وَتَأْلِلُهِ لِأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ

بصف لحرب سوس

فَجَعَلَهُمْ جُذَا إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٩ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلْذَا بِعَالِهَتِنَا إِنَّهُ لِمِنَ أَلْظُٰلِمِينَ ١٩٩ قَالُواْ سَمِعْنَا فَقَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ١٠١ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَغَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ١١ قَالُوٓاءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِهَتِنَا يَنَإِبْرَهِيمُ ٣ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ و كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسُتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٣١ فَرَجَعُوٓاْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ مُّمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَؤُلآءَ بِنطِقُونَ ١٥ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ " أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١٠ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَلِعِلِينَ ١٨ قُلْنَا يِكِنَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ ١٩ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْداً فَجَعَلْنَكُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ٧ وَنَجَّيْنَكُ وَلُوطاً إِلَى أَلْأَرْضِ أَلَّتِي بِنَرَكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ٧١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلّاً جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٧١

وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمُ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ٢٣ وَلُوطاً ءَاتَيْنَهُ خُكُماً وَعِلْماً وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّبِثِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَنسِقِينَ ٧٤ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا آَإِنَّهُ ومِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧٠ وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِن قَبِلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ ومرَى ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧١ وَنَصَرُنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٧٧ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَكنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ٧٨ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّاءَاتَيْنَا حُكُماً وَعِلْما وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحُنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَنعِلِينَ ١٩ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلُ أَنتُمُ شَكِرُونَ ١٠ وَلِشُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارِّكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمِينَ ١١

وَمِرِ ﴾ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَلفِظِينَ ١٨ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَكُشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبدينَ ١٠ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلَ كُلُّ مِنَ ٱلصَّبرينَ ٨٥ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٨١ وَذَا ٱلنُّون إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِباً فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِ رَعَلَيْهِ فَنَادَى فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّآ إِلَنهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنَّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٨ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَالِكَ نُجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ وَزَكَريَّاءَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ورَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ٨٩ فأستجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ رِيحْيَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي أَلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونِنَا رَغَباً وَرَهَبا وَرَهَبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ٩٠



وَٱلَّةِ ۚ أَخْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَابَةً لِّلْعَلَمِينَ ١٠ إِنَّ هَلَذِهِ ۗ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ١٠ وَتَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمُّ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ٩٣ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَ إِنَّا لَهُ وَكُنتِبُونَ لَكُ وَحِرْمٌ عَلَى قَرْكِةٍ أَهْلَكُنْكُما أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَفَا حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَسِلُونَ ٩٠ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبْصَرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَدًا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ١٧ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ أُللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَردُونَ ١٨ لَوْكَانَ هَنَوُلاَّءِ ءَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ٩٩ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠ إِنَّ أَلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا أَلْحُسْنَى أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ "

لِمُ عَالِيَتِهِ عَيْثَتَ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنفُسُهُ خَالِدُونَ ١٠٠ لَا يَخْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَظُوى أَلْسَمَاءَ كَطَى ٱلسِّجِلِ لِلْكِتَابُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا أَإِنَّا كُنَّا فَلعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَكَعَا لِّقَوْمِ عَلَيدِينَ ١٠١ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ُ ثُنَا ۚ قُلُ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَىٰهُكُمْ إِلَىٰهُ وَحِدٌّ فَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٨ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلُ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنْ أَدْرِتَ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ١٠٩ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ · وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ مِفِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَنَّمٌ إِلَى حِينِ " قُل اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَّبِّ أَخَكُم بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ " ٩

انجرب ۳۶

## 

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اللَّا يَوْمَ تَرَوُنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ أَللَّهِ شَدِيدٌ ، وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ إِنَّ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ رِيْضِ لَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَّى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ أَنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاَّ ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُم مَّن بُتَوَفَّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىّ أَرْذَلِ أَلْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥ ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ رِيْحَى ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ رِعَلِي كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَأَنَّ أَلْسَاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ أَللَّهَ يَبْعَثُ مَن في ٱلْقُبُور ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدى وَلَا كِتنَبِ مُّنِيرِ ١٨ ا ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ, في ٱلدُّنْيَا خِزْقُ وَنُذِيقُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٩ فَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١٠ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِي فَإِنْ أَصَابَهُ مَثِيرٌ إَطْمَأَنَّ بِهِ-وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ ٱِنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١١ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَالِكَ هُوَ أَلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُوٓ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهُ لَبِنْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ١٣ إِنَّ أَللَّهُ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٤ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٥

وَكُذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ أَللَّهَ يَهُدِى مَن يُريدُ " إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١١ أَلَمْرِتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِن فِي أَلْسَمَاوَتِ وَمَن فِي أَلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِّ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمِّ إِنَّ أَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٨ هَـٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ شِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْق رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ١٠ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ ١٠ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١١ كُلَّمَا أَرَادُوۤا أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّرِ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيق اللهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَلُولُواً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ "

مانجدة درخ الاستان

TY:

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيْبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلُنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُذِقَّهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١٥ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً وَطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ١٦ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَيْ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ٧ لِّيَشُهَدُواْ مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ أُللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكَمِّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ١٠ خُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوَفُّواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٢٩ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ أَللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَعِندَ رَبِّهِ - وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمَّ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَنِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ "

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ عَوَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ اللهُ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَامِرَ أَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ إِنَّ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ أَلْعَتِيقِ ٣٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِيَذْكُرُواْ إُسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَالِمِّ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَيَشِيرِ ٱلْمُخْبِينَ أَنَّهُ أَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ أَنَّ أَوَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٦ لَن يَنَالَ أَللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوى مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِيتُكَبِّرُوا أَللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكَمُّ وَبَشِّر أَلْمُحْسِنِينَ "" إِنَّ أَللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ أَلَّذِينَ ءَامَنُوًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ٢٨

- 3-T1

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَايِّلُونَ بأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٣ أُلَّذِينَ أُخُرِجُواْ مِن دِيَرهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذُكِّرُ فِيهَا أَسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَتَ أَللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ أُللَّهُ لَقُوعُ اللَّهُ لَقُوعُ اللَّهُ لَقُوعُ اللَّهُ عَزِيزٌ اللَّهُ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّهَاوَةَ وَءَاتَوُاْ أَلزَّكُوٰهَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهُ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادُ وَشَمُودُ اللهُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ اللهَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَّ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ١٤ فَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِمُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِمَّشِيدٍ أَمْنَ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوۡءَاذَانٌ يَسۡمَعُونَ بِهَٓ ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى أَلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى أَلْقُلُوبُ أَلَّتِي فِي أَلْصُّدُونِ ١٠

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُۥ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ٧٤ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةِ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُغَرَّأَخَذتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّينِينٌ ١٩ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلْصَالِحَتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ الْمَا وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ٥١ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ئُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٠ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي أَلشَّيْطَ مِنْ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ٣٥ وَلِيَعُلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمِ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. فَتُخْبِتَ لَهُ وَقُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ أَللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ١٥ وَلَا يَزَالُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ (٥٠)

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلْصَالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ أَلْنَعِيمِ ٥١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا فَأُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٧٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّرَقُتِلُوٓاْ أَوْمَاثُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ أَللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ أَللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ أَلرَّزقِينَ ٥٠ لَيُدُخِلَنَّهُم مُّدُخَلاَ يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ أَللَّهُ لَعَلِيمُ حَلِيمٌ ٥٩ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ مِثُمَّر بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١٠ ذَالِكَ بأَنَّ أَللَّهَ يُولِحُ أَلَّتِلَ في ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّهْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١١ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ أَللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ " أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ١٢ لَّهُ ومَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ 14





أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرى فِي ٱلْبَحْر بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ أَلسَّ مَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهُ } إِنَّ أَللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَؤُفُ رَّحِيمٌ 🐨 وَهُوَ أَلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ١١ لِّكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمُ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكُ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِي مُّسْتَقِيمِ 🚾 وَإِن جَلَدَلُوكَ فَقُلِ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ 1 أَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ أَنَّا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَلْسَمَآءِ وَٱلْأَرْضُّ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ٧٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مُسْلُطَاناً وَمَالَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ٧١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَّ يَكَادُونَ يَسَطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَاينَتِنَاَّ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرِّمِّن ذَالِكُمُّ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٧٠

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَو إَجْتَمَعُواْ لَهُو وَإِن يَسْ لُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْ تَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ أَنَّ مَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِةً إِنَّ أُللَّهَ لَقَويُّ عَزيزٌ ١٠ أَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَتِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٧٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٧٦ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱِرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٧٧ وَجَنِهِدُواْ فِي أَللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - هُوَ أَجْتَبَكَ حُمُّ مُومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي أَلدِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَسَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَاعْتَصِمُوا بِٱللَّهِ هُوَمَوْلَكُمْ فَنِعْمَ أَلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ٧٨

W 5 3

سُورةُ المؤمَّنِ اللهُ المام ا

الحوء ۱۸ الحرب ۲۵

## بن مِ أُللَّهِ أَلرَّ حَرَرُ أَلرَّ حِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَسِْعُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِلزَّكَوْةِ فَعِلُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزُواجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 1 فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأُمَنِئَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ 1 وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَيْ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ أَلُو َرِثُونَ ١ أَلَّذِينَ يَرِبُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِن طِينِ ١١ شُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ١٣ شُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةٌ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْفَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عَظْماً فَكَسَوْنَا ٱلْعَظْمَ لَحُماً ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقاً ءَاخَرْ فَتَبَارَكَ أَللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١٠ شُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيَّتُونَ ١٠ شُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ ١١ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنِفِلِينَ ٧

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ إِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بهِ عَنْتِ مِن نَجْ لِل وَأَشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّتِ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١١ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن مُورِسَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهُنِ وَصِبْغٍ لِّلْأَكِلِينَ ١٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ٢١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ عَفَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُر مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣٠ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَنَا فِي ءَابَآسِنَا ٱلْأُوَّلِينَ 12 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِ ١٠ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُ فِي بِمَاكَذَّبُونِ ١١ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ أَلْتَنُّورُ فَأَسُلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُخَلِطِبْنِي فِي أَلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧٧

فَإِذَا ٱِسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجِّلنا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مَنزِلاً مُّبَارِكاً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ٣٠ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِ هِمْ قَرْناً ءَا خَرِينَ ١٦ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ أَفَلا تَتَّقُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلا مُن قَوْمِهِ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتُرَفِّنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيا مَا هَاذَ آ إِلَّا بَشَرٌ مِّتْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٣ وَلَهِنَ أَطَعْتُم بَشَرا مِّثْلَكُمُ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ " أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مُتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُم مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٦٦ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٧ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌّ إُفْتَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ كَلِباً وَمَانَحُنُ لَهُ وَبِمُؤْمِنِينَ ٢٨ قَالَ رَبِّ أَنصُرْ فِي بِمَا كَذَّبُونِ ٣٩ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ٤٠ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُنَآءً ۚ فَبُعْداً لِلْقَوْمِ ٱلظَّيٰلِمِينَ ١ شُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً ءَاخَرِينَ ١٠

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ لَالَّا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثُرَّأ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّا ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِكَايَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينِ الْمَا ۖ إِنَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً عَالِينَ ١٠ فَقَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيْن مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ١٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ 14 وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١٩ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَعَايَةً وَعَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينٍ وَ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُوا صَالِحاً إِنَّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٥ وَإِنَّ هَاذِهِ وَأُمَّتُكُمُ أُمَّةٌ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأُتَّقُونِ ٥٠ فَتَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمُ فَرِحُونَ " فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ١٠ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ٥٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِّ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ٥١ إِنَّ أَلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ٥٩

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ قَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ١٠ أُوْلَتَبِكَ يُسَارِعُونَ فِي أَلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَاسَابِقُونَ 📆 وَلَا نُكُلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنا كِتَابُ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ " بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ١٣ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنا مُثْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمُ يَجْعَرُونَ اللهُ الْاتَجْتُرُواْ ٱلْيَوْمُ إِنَّكُم مِنَّا لَا شُصَرُونَ أَنَّا قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ١١ مُسْتَكْبرينَ بِهِ - سَامِراً تَهَجُرُونَ اللهُ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ أَلْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٨ أَمْرَلَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١١ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكُثَّرُهُمْ لِلْحَقِّ كَيْرِهُونَ ٧ وَلَوِ إُتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَ آءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ مَنْ فِيهِ مَنْ أَتَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ٧١ أَمْ تَسْتَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌۗ وَهُوَ خَيْرُ أَلرَّ رَقِينَ ٢٠ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ٢٠ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ 💯

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٠ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ١٦ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧ وَهُوَ أَلَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْدِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ٧٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَ كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٧٩ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْي ـ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَكُ أُلَّيْل وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٨٠ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ١١ قَالُوٓا أَءِذَا مُتُنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٨ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنْدَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ إِنَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ٨٥ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ 11 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١٧ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ ١٠ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ٨٩

20%

بَلْ أَتَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ نِي مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠ قُل رَّبّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ٩٢ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي أَلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ وَإِنَّاعَلَىٰٓ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٠ إُدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٩٠ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيكِطِينِ ١٠ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ٩٨ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ٩٠ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحاً فِيمَا تَرَكُّتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَابِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرُزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ " فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِذِ وَلَا بَتَسَاءَلُونَ 👑 فَمَن ثَقُلَتْ مَوَ زِينُهُ وفَأَوْلَ يَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٢ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَ إِن يُنهُ وَفَأُولَ إِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١٢ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ١٠٠

أَلَمْ تَكُنُّ ءَايَنِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَآلِينَ ١٦ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ١٧ قَالَ أُخْسَئُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ١٨ إِنَّهُ,كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَغُفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ أُلرَّ عِمِينَ أُوْلَ فَأَتَّخَذَتُّمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ " إِنَّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَا صَبَرُواً أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَابِزُونَ ١١١ قَالَ كُمُ لَيِثْتُمُ فِي أُلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ١١١ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسْئَلِ أَلْعَادِينَ " قَالَ إِن لَّبِثُّتُمْ إِلَّا قَلِيلاً لَّوَ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ أَفَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ " فَتَعَلَى أَللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ١١١ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهاً ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ وبِهِ عَإِنَّمَا حِسَابُهُ وعِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ اللهَ وَقُل رَّبّ إَغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ١١٨

٩

= " a x

## \_\_\_\_ مِأَلِلَهِ ٱلرَّحْزَ أَلرَّحِيهِ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَاينَتِ بَيْنَتِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَجِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِخُهَا إِلَّا زَانِ أَوْمُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلَّدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدا ۚ وَأُولَٰنِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ 1 وَٱلْحَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ أَللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرَؤُهُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ

﴿ وَٱلْخَنِيسَةُ أَنَّ غَضَبَ أَنَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ أَلصَّدِ قِينَ ٩

وَلَوْلَا فَضِلُ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُهُ، وَأَنَّ أَللَّهُ نَوَّابٌ حَكِيمٌ نَنْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَّكُمَّ بَلْهُو خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى اللَّهِ كِبْرَهُ ومِنْهُمُ لَهُ وعَذَابٌ عَظِيمٌ " لَّوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُواْ هَلَا آ إِفْكٌ مُّبِينٌ ١٠ لُّولًا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءَ فَأُوْلَيَكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١٣ وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ وَهَيِّنا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ فْلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَاذَا شُبْحَلنَكَ هَلَا ابْهُتَكُنُّ عَظِيمٌ " يَعِظُكُمُ أُللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَأَبَداً إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ " وَيْبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١٩ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ 📆







الحرب وج

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مِمَا زَكَى مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُوا ٱلْفَصِّلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّاا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦ إِنَّ أَلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَافِلَتِ أَلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي أَلدُّنْهَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ يَوْمَيِذِ يُوَفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ (٥٠) ٱلْخَبِيتَاتُ لِلْخَبِيتِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أَوْلَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٦ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتاً غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ٧٧

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَداً فَلَا تَدُخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ أُرْجِعُواْ فَأَرْجِعُوااً هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٨ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَامَتَنْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ١٩ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمُّ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَى جُيُو بِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُغُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ۚ أَوْ أَبْنَآبِهِ ۚ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ۚ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أُوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرَ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِ نَّ وَتُوبُوٓا أ إِلَى أَللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهُ أَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

ريخ لخرب ۳۹

وَأَنكِحُواْ أَلْأَيْلَمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَا بِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغَيِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ \_ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ " وَلْيَسْتَعْفِفِ أَلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِّ. وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ أللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَنكُمْ وَلا تُكُرهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَاۚ وَمَن يُكُرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَاينتِ مُّبَيَّنَتِ وَمَثَلاً مِّن ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ٣٤ أَللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيَءُ تُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ نُّوزُ عَلَى نُورِ يَهْدِى أَللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ أَللَّهُ ٱلْأَمْشَلَ لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣٠ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا إَسْمُهُ مِيْسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُةِ وَٱلْأَصَالِ ٣٠

رِجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَنَرَةُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ أَللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلرَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَلُ اللَّهِ لِيَجْزِيَهُمُ أَلِنَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ - وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ، لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ، فَوَفَّلهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢٩٠ أَوْ كَظُلُمَتِ فِي بَحْرِ لُّجِّيِّ يَغْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ ولَمْ بَكَدْ يَرَنهَأُ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ أَللَّهُ لَهُ مِنُوراً فَمَا لَهُ مِن ثُورِ أَنْ أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَّقَاتُّ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ, وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ \* ثَنَّ ٱلْمُ مَرَأَنَ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ مُثَّمَّ يَجْعَلُهُ ورُكَاماً فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ وعَن مَّن يَشَاءً يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذُهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ " اللهُ عَن مَّن يَشَاء

37

يُقَلِّبُ أَللَّهُ أَلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ " وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰۤ أَرْبَعْ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ لَّقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيَّنَتِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١١ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ فَالِكَ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَإِذَا دُعُواً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ١٨ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ١٩ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ أَو بَلْ أَوْلَتَبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ • إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهُ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ "

نصف الحرب ٣٦

قُلْ أَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلْرَسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا خُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَذُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُول إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتُخْلِفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبْدِلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهمْ أَمْنا أَيَعْبُدُ ونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتَبِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ " وَأَقِيمُواْ أَلصَّلَوٰهَ وَءَاتُواْ أَلزَّ كُوٰةَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ٥٦ لَا تَحْسَبَنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِّ وَمَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِشِّ ٱلْمَصِيرُ ' ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ أَلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلْمَ مِنكُمْ تَلَكَ مَرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ شِابَكُم مِّنَ ٱلظُّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَتَ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۗ ٩٨

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغُذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغُذَنَ أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥٩ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُرَّ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ لَّيْسَ عَلَى أَلْأَعْمَىٰ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى أَلْأَعْرَج حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمْ أَوْبِيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْبِيُوتِ أُمُّهَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَعْمَامِ كُمُ أَوْ بِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخُوَ لِكُمْ أَوْ بِيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ وَ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتاً فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ أَللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَلَاكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ 11 إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ وَكَنَّ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَقَّى يَسْتَغْذِنُونُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَ وَاللّهِ وَرَسُولِةٍ فَإِذَا إَسْتَغْذَنُوكَ أَلْدِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَرَسُولِةٍ فَإِذَا إَسْتَغْذَنُوكَ لَا يَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن يِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللّهُ أَلْدَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

THE STATE OF THE S

رب شُوْرَةُ الفُرْقَالِ الفُرْقَالِ الفَرْقَالِ الفَرْقَالِ الفَرْقَالِ الفَرْقَالِ الفَرْقَالِ الفَرْقَالِ الفَرْقَالِ الفَرْقِيلِ المَّالِمُ السَّالِ المُورِدِينِ السَّالِ المُؤْرِدُ السَّالِينِ السَالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِينِ السَّالِينِ السَالِينِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَالِينِينِ السَّالِينِينِ السَالِينِينِ السَالِينِينِينِ السَالِينِينِينِ السَالِينِينِينِينِينِ السَالِينِينِينِينِينِينِ السَالِينِينِينِينِينِينِ

تَبَارَكَ أَلَّذِى نَزَّلَ أَلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيراً اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ أَلْسَمَ وَاتَ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدا وَلَمْ يَتَخِذُ وَلَدا وَلَمْ يَكُن لَهُ وَهُ مَلْكُ أَلْسَمَ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَتَقْدِيراً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَتَقْدِيراً اللهُ الله وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَتَقْدِيراً اللهُ الله وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيراً الله الله وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيراً الله الله وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيراً الله الله وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيراً الله الله وَخَلَقَ كُلُّ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وا

بلاية أن مع الحرب 177

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَاحَيَوْةَ وَلَا نُشُوراً ٣ وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ إَفْتَرَىنهُ وَأَعَانَهُ, عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلُما وَزُوراً ا ٤ | وَقَالُواْ أَسَاطِهُ ٱلْأَوَّ لِيرِ ﴾ أَكُنَّتُمَ هَا فَهِيَ تُمْلَ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلاً ٥ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ١٠ وَقَالُواْ مَا لِ هَلِذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقُ لَوْلَا أَنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ ونَذِيراً ٧ أَوْيُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُأَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَلَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاَّ مَّسْحُوراً ٨ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (فَ تَبَارَكَ أَلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُّ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوراً ١٠ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيراً "

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَرَفِيراً ١١ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً " لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ نُبُوراً وَحِداً وَآدْعُواْ ثُبُوراً كَشِيراً " قُلْ أَذَالِكَ خَنْرُ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيراً ١٠ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدا مَّسْتُولا ١١ وَيَوْمَر نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَغْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلاَء أَمْ هُمْ ضَلُّوا أَلسَّبِيلَ ٧ قَالُوا سُبْحَلنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَتَّخِذُ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ أَلذِّتُرَوَكَانُواْ قَوْماً بُوراً ١٨ فَقَدُ كَذَّ بُوكُم بِمَا تَقُولُونَ ۖ فَمَا يَسْ تَطِيعُونَ صَرْفاً وَلَا نَصْراً وَمَن يَظُلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَاباً كَبِيراً ١٩ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَغْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ١٠

الجود 19 عور لـ ۲۷

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَيِّكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّناً لَقَدِ إُسْتَكُبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُتُوّاً كَبِيراً " يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَيْكَةَ لَا بُشِّرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً ١٠ وَقَلِمْنا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْناهُ هَبَآءً مَّننُوراً عَن أَصْحَبُ أَلْجَنَّةِ يَوْمَهِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ١٠ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَـيِكَةُ تَنزِيلاً ١٠ أَلُمُلُكُ يَوْمَ إِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْماً عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيراً ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلاً ١٠ يَكُويْلَتَيْ لَيُتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَاناً خَلِيلاً ١٨ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ أَلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً ١٩ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبُ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوراً ٣٠ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَذُوّاً مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً " وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةَ ٱ وَاحِدَةً كَنْ لِكَ لِنُتَيِّتَ بِهِ عُفُوادَكً وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلاً ٢٠

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأُحْسَنَ تَفْسِيراً "" ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَنَيِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضِلُّ سَبِيلاً " أَنَّ أُ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَـُ رُونَ وَزِيراً ' قَالُا فَقُلُنَا أَذُهُبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا فَدَمَّرْنِكُهُمْ تَدْمِيراً ٣ وَقَوْمَ نُوجِ لَّمَا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَاكِةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً "٢٧ وعَاداً وَتُمُوداً وَأَصْحَابَ أَلرَّسَ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيراً ١٨٠ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْتَالَ وَكُلَّا تَكَّرْنَا تَنَّبِيراً ١٩٠١ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى ٱلْفَرْيَةِ أَلَّتِي أُمُطِرَتْ مَطَرَ أَلْسَّوْءً أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُوراً ﴿ ثَنَّ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْءَ الْهَتِنَا لَوُلاَّ أَنِ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلاً \* اللَّهُ أَرَءَيْتَ مَن إِنَّخَذَ إِلَنْهَهُ, هَوَبِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً الْمُونُ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثَّرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَّ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ بَلْهُمُ أَضَلُّ سَبِيلاً " أَلَمُ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً اللهُ عُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاساً وَٱلنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُوراً ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مَنْ الْمَنْ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورا ١٨ لِنُحْتِي بِهِ عِبَلُدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَما وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً ٤٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ثَ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيراً ٥ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَنه دُهُم بِهِ عِهَاداً كَبِيراً ١٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَنذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَّحْجُوراً " وَهُوَ أَلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ١٥ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ أُللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرْ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَهِ مِرا ٥٠

رسخ لحرب

وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيِّراً وَنَذِيراً ٥٠ قُلْ مَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنُ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ ِ سَبِيلاً ٥٠ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِةً - وَكَفَىٰ بِهِ - بِذُنُوب عِبَادِهِ عَبِيراً مُ اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّةِ أَيَّامِر ثُمَّ إِسْتَوَىٰ عَلَى أَلْعَرْشُ أَلرَّحْمَانُ فَسُئَلُ بِهِ خَبِيراً ٥٩ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَن قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنّا وَزَادَهُمْ نُفُوراً ١٠ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً ١١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً ١٢ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ أَلْجَاهِلُونَ قَالُواْسَلَما ١٣ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيكُما ١٤ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَّ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً 10 إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً ١١ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَاماً ١٧

3.

لخده

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىها ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ فَوَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَتَاماً ١٨ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَاناً ١١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحاً فَأُوْلَنَهِكَ يُبَدِّلُ أَللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍّ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُوراً رَّحِيماً ٧٠ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ ويَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَاباً ٧١ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواً كِرَاماً ٧٢ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمِّاً وَعُمْيَاناً ٣٧ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّناً هَبْ لَنَا مِنْ أَزُواجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ٧ أُوْلَـَ إِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواً وَيَلْفَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَاماً ٧٠ خَالِدِينَ فِيهَأْ حَسُنَتُ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً '٧١ فُلُ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَآ وَٰكُمُّ فَقَدُ كَذَّ بُتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً ٧٧

سُوْرَةُ الشِّنْعِ الْهِ

ترتسها ۲۱ ـ

سبف إحرب ۳۷

## بِنْ مِاللَّهُ ٱلرَّحْنُ الرَّحِيمِ

طِسْمَرُ ١ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ١ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٣ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ عَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَفُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ١٠ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ١٠ فَقَدُ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَكَؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ أَوَلَمْ يَرَوْأُ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١٠ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ١٢ وَلَهُمْ عَلَىٰٓ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ١٤ قَالَ كَلَّ فَٱذْهَبَا بِاَينِينا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٥ فَأُتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٦ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ٧ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١٨ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ أَلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ ١٩

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذآ وَأَنَاْ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ٢٠ فَفَرَرْتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي خُكُماً وَجَعَلَنِي مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ١٠ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تُمُثُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ ١٠ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ا قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلا تَسْتَعِعُونَ ا قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ١٧ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَآ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١٨ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذتَّ إِلَنها عَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١٩ قَالَ أُولَوْجِشُّتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ٣٠ قَالَ فَأْتِ بِهِ ٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٣١ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ٢٢ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ٢٦ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَاذَا لَسَحِرُّ عَلِيمٌ ٣٤ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ - فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ٣٠ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآبِن حَاشِرِينَ ٣ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَارٍ عَلِيمِ ٣ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ٣٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ٢٩ SY"

لْعَلَّنَا نَشِّعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِيبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ أَلْعَلِينَ ١٠ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٤٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىۤ ٱلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ٢٢ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْعَكِلِبُونَ لا فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ ٤٥ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١٦ قَالُواْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٠ قَالَ ءَأَ مَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيُدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ " قَالُواْ لَاضَيْرَّ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَابِيَنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥١ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَاشِرِينَ ٥٣ إِنَّ هَـٰٓئُولُآءِ لشِرْدِمَةُ قَلِيلُونَ ١٠ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَابِطُونَ ٥٠ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَندِرُونَ ٥٥ فَأَخْرَجْنَهُم مِن جَنَّتِ وَعِيُونِ ٥٧ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ٥٨ كَذَلِكَ وَأَوْرَشَّنَهَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ٥٩ فَأَشِّعُوهُم مُّشْرِقِينَ ١٠

لوڻه مع ولحرب ۳۷

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰۤ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١١ قَالَ كُلَّآ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِين ١٠ فَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَن ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ١٣٠ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ١٤ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ١٥ ثُمَّ أَغُرَفْنَا ٱلْأَخَرِينَ ١٦ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٧ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ١٨ وَٱتْلُعَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١٩ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ٧٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصِّنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَكِيفِينَ ٧١ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ٧٢ أَوْيَنفَعُونَكُمُ أَوْيَضُرُّونَ ٧٣ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا عَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ 'ثُلا ا قَالَ أَفَرَءَ يُتُعرِمًا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ 'فلا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ٧١ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهُدِينِ ٧٨ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ٧١ وَإِذَا مَرضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ١٨٨ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي شُكَّر يُحْيِينِ ١١ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَ بِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ٨٢ رَبّ هَبْ لِي حُكُماً وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ٨٢

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ١٠ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ١٥ وَٱغْفِرْ لِأَبِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ١١ وَلَا تُخْرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ "٨٧ يُومَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ يِقَلِّب سَلِيمِ ١٨ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلمُتَّقِينَ ١٠٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ ٩١ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٣٠ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْفَاوُونَ ١٩٤٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩١ تَأَلِلَهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٧٠ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١٨ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ١٩ فَمَا لَنَا مِن شَلْفِعِينَ ﴿ أَلَّهُ وَلَاصَدِيقَ حَمِيمِ اللَّهُ الْمُ فَلُوَّأَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠١ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠ فَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ فَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ

> لحا ب ۲۸

وَأَطِيعُونِ ١١٠ قَالُوٓا أَنْوُمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١٠ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ١١٦ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ال قَالُواْ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَـنُوحُ لَتَكُونِنَ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١١٧ فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٨ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١١١ ثُمَّ أَغْرَقُنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ١١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ أَنَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَنْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ أَنَا كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١٦ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١١١ إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَأَنَّ فَأَنَّقُوا أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ أَنَا وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أُنَّهُ ۖ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةٌ تَعْبَثُونَ \* أَلَا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ \* أَلَا وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ١٣٠ فَأَتَّقُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١٣١ وَاتَّقُواْ أَلَّذِيَّ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَنَّهُ ۚ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ '"" وَجَنَّاتٍ وَعِيُونِ الْآ اللهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٢٥ قَالُواْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ أَلُواعِظِينَ ١٣١

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلْقُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٣٧ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٨٠ فَكَذَّبُوهُ فأَهْلَكْنَهُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٣٩ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٤ كَذَّبَتُ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحُ أَلَا تَتَقُونَ ١٤١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ١٤٠ فَأُتَّقُوا أَللَّهَ وَأَطِيعُون اللهِ وَمَا أَسْكُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٤٠ أَتُتُرَّكُونَ فِي مَا هَنَهُنَا ءَامِنِينَ ١٤١ فِ جَنَّاتٍ وَعِيُونِ ١٤٧ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٤٨ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتَا فَنرِهِينَ ١٤٩ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥٠ وَلَا تَطِيعُوٓ أَأَمُرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥١ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٢ قَالُوٓ أَإِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَجِّرِينَ ١٥٣ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُنَا فَأْتِ بِنَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ إِن قَالَ هَاذِهِ مِنَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ أَنَّهُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ١٥١ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَادِمِينَ ١٥٠ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٥٨ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩



كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ " إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ " فَأَتَّقُوا أَللَّهَ وَأَطِيعُون " وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ " أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٦٠ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمُّ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمُ قَوْمٌ عَادُونَ " قَالُواْ لَيِن لَرْ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١١٠ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١١٠ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١١ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ٧٠ إِلَّا عَجُوزاً فِي ٱلْغَابِرِينَ ١١٠ شُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخْرِينَ ١١١ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطُراً فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٣٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٧١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٧٥ كَذَّبَ أَصْحَكِ لْنَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧١ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَقُونَ ١٧٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٨ فَاتَقُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١٨ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٨٠٠ أُوفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٨١ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيم ١٨١ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْ إِنَّ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣

ربع حدب ۳۸



وَٱتَّقُواْ أَلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ أَلْأَوَّلِينَ ١٠٤ قَالُوٓ أَإِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٨٥ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِلَّهِ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسْفاً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٨٧ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٨ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّهُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٨٩ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُّؤْمِدِينَ ١٩٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ١٩١ وَإِنَّهُ وَلَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ الرُّوحَ ٱلْأَمِينَ ١٩٢ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٩٤ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُّبِينِ ١٩٠ وَإِنَّهُ لِفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٩١ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِيَّ إِسْرَاءِيلَ ١٩٧ وَلَوْنَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَغْجَمِينَ ﴿ ١٩٨٤ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَغْجَمِينَ ﴿ ١٩٨٤ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَغْجَمِينَ ﴿ ١٩٨٤ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِم مُؤْمِنِينَ ١٩٩ كَذَالِكَ سَلَكُنَّهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ '' فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ '' فَيَقُولُواْ إِ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ٣٠٠ أَفَبَعَذَ إِبنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ١٠٥ شُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٦٠

多次等

(4)

مَآ أَغُنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ١٠٠ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ١٠٠ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَالِمِينَ ١٠٠ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ أَلشَّيَاطِينُ " وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ " إِنَّهُمْ إِنَّ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١١٠ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىها ءَاخَرَفَتَكُونَ اللَّهِ إِلَىها ءَاخَرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ١١٦ وَأَنذِرْ عَشِيرَتكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١١٤ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَ \* مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٤ وَتَوَكَّلُ عَلَى أَلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٧٠٠ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ '١١٨ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ '١٩٦ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ "" هَلْ أُنَيِّكُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ "" تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكٍ أَشِيمِ "" يُلْقُونَ أَلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنْدِبُونَ "" وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ اللهَ ۖ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ " وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ " إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَيْثِيراً وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ أَلَّذِينَ ظَلَمُوۤا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ٧٧ سُورَةُ النَّهُ مَانَ عُلَاثًا

مبعب بحرب ۳۸

## بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّهِ مِ أَللَّهِ أَلرَّهِ مِ

طِسَ تِلْكَءَ اينَتُ أَلْقُرُءَ إِن وَكِتَابِ مُبِينِ ١ هُدى وَ بُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ أُلَّذِينَ يُقِيمُونَ أُلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ أُلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ لَا أُوْلَيْهِكَ أَلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي أَلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَشْتُ نَاراً سَنَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٧ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي أَلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنْ أَللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ^ يَمُوسَنَ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩ وَٱلْقِعَصَاكَّ فَلَمَّا رِءِاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَـمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى أَلْمُرْسَلُونَ ١٠ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَنِّيكَ تَخْرُخُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِةً جِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَسِقِينَ ١١ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلَذَاسِحْرُ مُّبِينٌ ١١

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ظُلُماۤ وَعُلُوٓۤ فَٱنظُرۡكَيۡفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٤ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماًّ وَقَالَا أَنْحَمْدُ لِلَّهِ أَلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَيْيرِ مِّنْ عِبَادِهِ أَلْمُؤْمِنِينَ " وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْفَضْلُ أَلْمُبِينُ 'أَنَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ ومِنَ أَلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَقَّىٰٓ إِذَآ أَتَوْاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ ووَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ نِعْمَتَكَ أَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحاً تَرْضَىنهُ وَأَدْخِلْنِي برَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ١٩ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرِ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَاتَبِينَ ١٠ لَأُعَذِّبَنَّهُ,عَذَاباً شَدِيداً أَوْلاَأَوْبَحَنَّهُۥ ۗ أُوْلَيَأْتِيَنِي بِسُلُطَانِ مُبِينِ ١١ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِفُّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ "

3

إِنَّ وَجَدتُ أُمْرَأَةً تَمُلِكُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ٣ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ الْمُ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١١ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٧ ٱِذْهَب بِيكِتَبيهَ الْمَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَولَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٨ قَالَتْ يَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّ أَإِنِّي أَلْقِيَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ١٦ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ وِيسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٣ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ ٣ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَنتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَاْ أَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُو بِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمُّراً حَتَّى تَشْهَدُونِ ٣٠ قَالُواْنَحْنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ٣٣ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ٢٠ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٠





فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَن بِمَالِ فَمَآءَاتَانِ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَنكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ " ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَّهُم بِجُنُودِ لَا قِبِلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٧ قَالَ يَّنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ٢٨ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ۚ البِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُّ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ٢٩ قَالَ أَلَّذِي عِندَهُ وعِلْمُ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رِءاهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ وقَالَ هَلْذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشُكُرُ أَمْ أَكُفُرُّ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ نَ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهُتَدِى ٓ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ٤٠ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَاكُذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنفِرينَ ٢٤ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ مِسَرَّةٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرُّ قَالَتْ رَبِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 12







عره ۲۹ غرب۲۹

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ عَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ١٠ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا إِمْرَأَتَهُ وَقَدَرْنَهَا مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ٧٠ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَراًّ فَسَآءَ مَطَرُ أَلْمُناذَرِينَ ٥٠ قُلِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيُّ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٩ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً ۚ فَأَنْبَتْنَا بِهِ - حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءَكَ مُنَعَ أَللَّهِ بَلُ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ 🕦 أَمَّن جَعَلَ أَلْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١١ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِلَهُ مَّعَ أَللَّهُ قَلِيلاً مَّا تَذَّكَّرُونَ ١٠ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُراً بَيْنَ يَدَىُ رَحْمَتِهِ ۚ أَوَكَ أُمَّ مَا لَلَّهِ تَعَلَى أَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣



أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْمَطْلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٤ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي أَلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ بَلِ إَدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ بَلْهُمْ في شَكِّ مِّنْهَأَ بَلُ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ١١ وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ عِنْ كَفَرُوٓا أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ٧ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَآ وُنَامِن قَبْلُ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آلْاً قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٩ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمُكُرُونَ ٧٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٧١ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ أَلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ١١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى أَلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٢٢ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهِ وَمَا مِنْ غَآبِيةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَكِ مُّبِينِ ٧٠ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَكْثَرُ ٱللَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٦١

رسع العرب ۳۹

وَإِنَّهُ وَلَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لَاكَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ م بِحُكْمِةٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٧ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلْمُعَآةَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٠ وَمَا أَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَايَلِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ١١ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِنَا يَكِينَا لَا يُوقِنُونَ ١٠ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٣ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم بِنَايَتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْماً أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٠ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٥٠ أَلَمُ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي أَنْسَمَواتِ وَمَن فِي أَلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ أَللَّهُ وَكُلُّ ءَاتُوهُ دَاخِرِينَ ٥٠ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ٱتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَخَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّهُ وَخَبِيرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّهُ وَخُبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّهُ وَخُبِيرًا لِمِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّهُ وَخُبِيرًا لِمِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّهُ وَخُبِيرًا لِيمَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّهُ وَخُبِيرًا لِمِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّهُ وَاللَّهِ لَلَّهِ لَلَّهُ إِنَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ



مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مِنْ مُنْ مِنْ فَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَ بِذِ عَامِنُونَ مُن وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلُ تُجْزَوُن وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلُ تُجْزَوُن إِلَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ إِلَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ الْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُون مِن الْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَنْ أَكُون مِن الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ الْهُمَدُى فَإِنْمَا يَهْتَدِي لِنَامُ اللّهُ مِن الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ الْمُسْدِينَ ﴾ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِينَ اللّهُ مِنْ الْمُسْدِينَ ﴾ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِينَ اللّهُ مَلُونَ اللّهُ مَلُونَ اللّهُ مَلُونَ عَلَى يَعْمَلُونَ اللّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ وَفَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَلُونَ عَلَى الْمَعْمَلُونَ اللّهُ مَلُونَ عَمَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَلُونَ عَالَيْعُمَلُونَ اللّهُ مَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهِ مَلَا يَعْمَلُونَ عَالَعُ مَلُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهِ مَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ربيه سُوْرَةُ الْقَطَضْ اللهِ اللهُ اللهُ

طِسَمَر البَّلُوا عَلَيْكَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ النَّلُوا عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ إِنَّ فِن بَالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فِن عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً يَسْتَضْعِفُ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً يَسْتَضْعِفُ طَابَفَةٌ مِنْ فَهُمْ يُذَبِّحُ أَبُناءَهُمْ وَيَسْتَحْي فِي اللَّهُمُ اللَّهُ وَكَن السَّتُضُعِفُوا مِن المُفْسِدِينَ اللَّهُ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى اللَّذِين السَّتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةٌ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَر شِينَ السَّتُضُعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةٌ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَر شِينَ اللَّهُ الْمَارِشِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِينَ السَّلُمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي أَلْأَرْضِ وَنُرى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ ١ وَأَوْحَيْنَاۤ إِنَّىۤ أُمِّرُمُوسَىٓ أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّرُ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيَّ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْتَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَطِينَ ٨ وَقَالَتِ إَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَّ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَيَ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُ وَلَدآ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ٩ وَأَصۡبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَىٰ فَنَرِغاً إِن كَادَتْ لَتُبُدِى بِهِ مِلْوُلَآ أَن رَّ بَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ``` وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ ولَكُمْ وَهُمْ لَهُ ونَصِحُونَ " فَرَدَدْنَهُ إِنَّىٰ أُمِّهِ عَيْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣

بصف بحرب ۳۹

وَلَمَّا بِلَغَ أَشُّدَّهُ وَٱسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكُماً وَعِلْماً وَكَذَالِكَ نَجْزي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَين يَقْتَتِلَانِ هَنَا مِن شِيعَتِهِ وَهَنَا مِنْ عَدُوِّهِ -فَأَسْتَغَنْتَهُ أَلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى أَلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ - فَوَكَزَهُ ومُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ أَلْشَيْطُنَ إِنَّهُ مَعَدُوٌّ مُّضِلٌ مُّبِنُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ " قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَكُنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَالِهَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ وِ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ ومُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌ مُّبِينٌ ١١ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوُّ لَّهُمَا قَالَ يَهُوسَيَّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقُصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَلْمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١٠١ فَخْرَجَ مِنْهَا خَآبِهَا ۚ يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّيٰمِينَ 11

الغِيْرُ الغِيْرُ فِي الْعِيْرِ فِي الْعِيْرِ فِي الْعِيْرِ فِي الْعِيْرِ الْعَصَاتِينَ الْعَصَاتِينَ

وَلَمَّا تُوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِيَني سَوَآءَ السَّبيل أنَّ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيرَ فَ وَجَدَعَكَ مِهُ أُمَّةً مِّنَ أَلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانُّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ١٣ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَكَّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ١٤ فَجَاءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِيعَكَى إَسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ أَلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ أَلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ قَالَتُ إِحْدَلَهُمَا يَنَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ إِنَّ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنَتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَ بِي ثَمَانِيَ حِجَجَّ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُأَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيۡ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧٠ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٨

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأُجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ يَءَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسُتُ نَاراً لَّعَلِيّ ءَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْجَذُوَةِ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارِكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَـمُوسَى ٓ إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ٣٠ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رِ اهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ١٦ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهْبَ فَذَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَاثِهُ عَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ ٢٦ قَالَ رَبِّ إِنَّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣ وَأَخِي هَـٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَاناً فَأْرْسِلْهُ مَعِي رِدْءا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ٢٤ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُٰدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطَىناً فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَتِنَآ أَنتُما وَمَنِ ٱتَّبَعَكُما ٱلْغَلِبُونَ ٣٠

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِعَايَنِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحْنُ مُّفُتَّرِيَّ وَمَا سَمِعْنَا بِهَلْدَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ٣٦ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِأَلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ٧٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَّأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنَّى لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٦٨ وَٱسْتَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وِفِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ٣ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلْهَمِّرُ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلظَّلِمِينَ ٤٠ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارَّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ٤ وَأَتُبَعُنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَاةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ١٤ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ يَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ "

XX.

からかんだっ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَينَنَّ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأُمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ٤ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُزُ وَمَا كُنتَ تَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ 🔐 وَمَا كُنتَ بِجَانِب ٱلطُّور إِذْ نَادَيْنَا وَلَـٰكِن رَّحْمَةٌ مِّن رَّبَكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَناهُم مِّن تَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 13 وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايِئَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٧٤ فَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوُلَا أُونِيَ مِثْلَ مَا أُونِيَ مُوسَىٰٓ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُونِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَبِ مِّنْ عِندِ أَللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٩ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرٍ هُدَى مِّنَ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَ "

くが在る年代で

ايفرب -ع

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِهِ مُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ٥٠ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمُ قَالُواْءَامَنَابِهِ عِإِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسُلِمِين ٥٠ أُوْلَيْهِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْن بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١٠ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا ٓ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ٥٠ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ أَللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاء وهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١٥ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِينَاۤ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً يُجْبَنَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٧ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِئُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ ٥٠ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي أَلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ٥٩



وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيا وَزِينَتُها وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لَقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠ قَالَ أَلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَؤُلآء ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْناً تَبَرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓ أَإِيَّاناً يَعْبُدُونَ ١٣ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَّكَاءَكُرْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُّتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ١٠ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١٧ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَـٰنَ أَللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٨ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٩ وَهُو أَللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠

قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ أَلِلَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلًا تَسْمَعُونَ ٧ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسُكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٧٠ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٧٤ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠ ١٤ إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَتَنُوَّأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَخُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ٧١ وَٱبْتَغِ فِيمَآءَاتَلْكَ أُللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَاتَسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا آَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧

رسع المعزب

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْيرِعِندِي ٓ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٧٠ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ. فِي زِينَتِهِۦ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَنَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُولِيَ قَرُونُ إِنَّهُ ولَذُو حَظِّ عَظِيمِ ١٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً وَلَا يُلَقَّلَهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١٠ فَخَسَفْنَا بِهِ ـ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ ومِن فِئةٍ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١١ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوُا مَكَانَهُ, بِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ أَللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ مِنَّا وَيْكَأَنَّهُولَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ M تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوّاً فِي أَلْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٨٢ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 14



إِنَّ أَلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ أَلْقُرْءَانَ لَرَا دُّكَ إِلَى مَعَادِّ قُل رَّتِيَ أَعُلَمُ مَن جَاءَ بِاللهُ لَكُ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ شَينِ ٥٠ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ أَلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيراً لِلْكَ فِرِينَ ١٠ وَلَا يَصُدُنكَ عَنْ ءَاينَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيراً لِلْكَ فِرِينَ ١٠ وَلَا يَصُدُنكَ عَنْ ءَاينَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيراً لِلْكَ فِرِينَ ١٥ وَلَا يَصُدُنكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ أَللّهِ بِعُد إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَلَا تَدْعُ مَعَ أُللّهِ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ أَللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ

مَنْ وَمَا الْعَبْتَكِيْنِ الْعَبْتَكِيْنِ الْعَبْتِكِيْنِ الْعَبْتِكِيْنِ الْعَبْتِكِيْنِ الْعَبْتِ

بِسْ مِ أُللَّهِ أَلرَّ حَرَ أُلرَّهِ مِ

الآمْ الْحَسِبُ النَّاسُ أَن يُتُركُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتنُونَ وَ وَلَقَدُ فَتَنَا اللَّهِ مِنْ فَلِيهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ مَصَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَادِبِينَ اللَّهِ مَا مَحْسِبَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَادِبِينَ اللَّهُ مَسِبَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّيَاتِ أَن يَسْبِقُونَا أَلْكَادِبِينَ اللّهَ مَا يَحْكُمُونَ وَمَن كَانَ يَرْجُواْ السَّيّاتِ اللّهِ فَإِنَّ أَلْكَالُمِينَ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ اللّهَ فَإِنَّ مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ اللّهَ لَعَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ اللّهَ لَا يَقْلُمُ اللّهُ فَإِنَّ اللّهُ لَعَنْ اللّهُ لَعَلَمِينَ اللّهُ لَعَلَمِينَ اللّهُ لَا يَقْلُمُ اللّهُ لَعُلُمِينَ اللّهُ لَعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ اللّهُ لَعَلَمِينَ اللّهُ لَعَلَمِينَ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَعَلَمْ اللّهُ لَا اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعُلُولُ اللّهُ فَإِنَّ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ لَعُلُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ لَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نصف الحرب اغ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَئُكَّفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَخْسَنَ أَلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا أَلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَلِهَ دَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ^ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبَّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ أَللَّهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلْمُنَافِقِينَ اللهِ وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياتُهُم مِن شَىْءً إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثُقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَنَّقَالِهِمَّ وَلَيُسْتَلُنَّ يَوْمَ أُلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ أَلْطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ "

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَآءَايَةٌ لِّلْعَلَمِينَ ١٠ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ وَٱنَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْئَنناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَمُّ مِن قَبْلِكُم وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١٨ أَوَلَمْ تَرَوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ١٦ قُلْ سِيرُواْ فِي أَلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ أَلْخَلْقَ ثُمَّ أَللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ أَلْلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١١ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاء ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٦ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ ٤ أُوْلَيْكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الله

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ا قَتْلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنجَنهُ أَللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٤٤ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُّر مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكُنا مَّوَدَّةً كَيْنَكُمْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا تَّكُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً وَمَأْوَناكُمُ ٱلنَّالُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ إِنَّا أَنَّا فَكَامَنَ لَهُ وَلُوطُ وَقَالَ إِنَّى مُهَاجِزٌ إِلَىٰ رَبِّيَّ إِنَّهُ مُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ أَنَّ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ أُلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ وِفِ ٱلدُّنْيَأُ وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا إِنَّ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا إِنَّ كُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٨ أَبِنَكُمْ لَتَأْتُونَ أَلرَّجَالَ وَتَقُطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱِئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ وَال رَبّ أَنصُرُ فِي عَلَى أَلْقَوْمِ أَلْمُفْسِدِينَ اللهُ

ثلاثه ۳۶ لخرب آل

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ 📆 قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ ٓ إِلَّا إَمْرَأَتَهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ٣ وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعاً وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَكِيرِينَ ٣٠ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ رِجْزاً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ " وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا ءَاكَةٌ بَيِّنَةٌ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٣٥ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يَـٰقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ " فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَائِمِينَ ٢٠ وَعَاداً وَتَمُوداً وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّكِينِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ٢٨

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيْنَتِ فَأَسْتَكُبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَنِيقِينَ ٢٠ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَلَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَأَ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثَلُ أُلَّذِينَ إُتَّخَذُواْ مِن دُونِ أُللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثَلَ أَنْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَلَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْ ءِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِّ وَمَا يَعْقِلُهَا ٓ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ " خَلَقَ أَللَّهُ أَلسَمَ وَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَنَا أَتُلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنُهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَذِكُرُ أَللَّهِ أَكُبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللَّهِ أَكُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّالَّالَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّهُ الللّل

وَلَا تُجَدِلُواْ أَهْلَ أَلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدُ وَنَحْنُ لَهُ وَمُسْلِمُونَ 11 وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتَابٌ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَنَـُؤُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهُ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَآ إِلَّا ٱلْكَ فِرُونَ ١٤ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَسْلِهِ مِن كِتَبِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذا لَّا رُبَّابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ بَلْهُوَ ءَايِئَتُ بَيِّنَكُ في صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمِ وَمَا يَجْحَدُ بِكَايِكَتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ١١ وَقَالُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِن رَّبِّهِ - قُلُ إِنَّمَا ٱلْأَيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ " أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِ مَرْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ قُلْكَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهيداً ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴿ وَإِنَّا لَهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَّالَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِٱلْعَذَابُ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَّهُم بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ " يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ أَيُومَ يَغْشَلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ · يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةُ فَإِيَّنِي فَٱعْبُدُونِ ٥٠ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٥٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَ نِعْمَ ٱجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ٥٨ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٥٩ وَكَأْيِن مِن دَانِيَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَٱلسَّمِيعُٱلْعَلِيمُ 🕒 وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١٠ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ رَإِنَّ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن تَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ قُل أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ "

وَمَا هَاذِهِ أَلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوَالُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الْ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي لَهِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشُرِكُونَ اللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ وَلِيتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ هُمْ يُشُرِكُونَ الْ الْوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءَامِناً وَيُتَخَطَّفُ يَعْلَمُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفْياً لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفْياً لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفْياً لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفْياً لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفْياً لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفْياً لَبَعْلِي يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفْياً لَبَعْلِي يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ النَّالَةُ لِكُونَ وَاللَّهُ لِيَكُونُونَ وَاللَّهُ لَوْلَكُونِ اللَّهُ لَمُعْلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لِيَنَا لَنَهُ لِينَا لَنَهُ لِينَا لَنَهْ لِينَا لَهُ اللَّهُ لَمُعَالِينَا اللَّهُ لَيْ اللَّهُ لَمُعَالِينَ اللَّهُ لَمُعْ اللَّهُ لَكُنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْنَا لَا لَا اللَّهُ لَا لَكُولِينَ اللَّهُ لَمُعْ اللَّهُ لِينَا لَلْنَا لَهُ لَا اللَّهُ لَمُعْلِينَ اللَّهُ لَلْكُولِينَ اللَّهُ لَوْلِينَا لَلْهُ لَمُعْلِينَا لَلْنَا لَا لَا لَا لَهُ لَاللَّهُ لَلْكُولِينَ اللَّهُ لِينَا لَلْلَهُ لَمُعْلِيلُونَ اللَّهُ لَلْكُولُولِ اللَّهُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ لَلَهُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ لَلْكُولُولُ اللْكُولُولُ الللَّهُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ لَلْكُولُولُ الللَّهُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ لِلْكُولُولُ اللَّهُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ لَلْكُولُولُ الللَّهُ لَلْكُولُولُ اللْلَهُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ لَلْكُولُولُ اللْلِلِي الللَّهُ لَلْلُولُولُ اللْفُولُ اللَّهُ لَلْكُولُولُولُولُ

سُوْرَةُ الْدُوْعِنَ مِنْ الْدُوْعِنَ الْدُوْعِنَ الْدُوْعِنَ الْدُوْعِنَ الْدُوْعِنَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَا

بِسُ مِ أَلْلَهِ أُلزَّ عَزِ أَلزَّهِ مِ

الآمَ الْمُؤْمِ مَنْ الْمُومُ الْحِينَ الْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ مَنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَعْلِبُونَ الْمُؤْمِنِ اللهِ الْأَمْرُ مِنْ عَلَيْهِمْ سَيَعْلِبُونَ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ اللهَ مَن قَبْلُ وَمِن بَعْلُهُ وَيَوْمَ إِذِي لَفَ رَحُ الْمُؤْمِنُونَ اللهَ يَنصُر اللهُ مَن يَسَامُ وَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللهُ يَنصُر اللهُ يَنصُر اللهَ يَنصُر اللهَ مَن يَسَامُ وَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللهَ اللهُ ال

وَعْدَ أَللَّهِ لَا يُخْلِفُ أَللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَنِهِراً مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَنفِلُونَ ٧ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ أَللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى أَو إِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ بلِقَآي رَبّهم لَكَ نفِرُونَ ١ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ أَلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آكَثُرُ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ فَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ شُمَّرَكَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّوا ٱلسُّوَأَيَ أَن كَذَّبُواْ بِنَايَتِ أَللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ١٠ أَللَّهُ بِبُدَوَّا أَلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وَثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ أَلَّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَّكَآبِهِمْ شُفَعَ ٓ وَأُ وَكَانُواْ بِشُرَكَآ إِهِمُ كَافِرِينَ إِيّا ۗ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ ١٤ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِ رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١٥

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَآبِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَاَ بِكَ في أَلْعَاذَابِ مُحْضَرُونَ ١١ فَسُبُحَانَ أَللَّهِ عِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ٧ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١٨ يُخْرِجُ ٱلْحَيّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١٩ وَمِنْ ءَايكتِهِ مِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ١٠ وَمِنْ ءَاينَتِهِ وَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُواجاً لِتَسْكُنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَّةٌ وَرَحْمَةً إِنَّ في ذَالِكَ لَأَيكتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١١ وَمِنْ ءَايكتِهِ حَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَائِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِلْعَلَمِينَ ١١ وَمِنْ ءَايَنتِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآ أُوكُم مِّن فَصْلِهِ يَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٣ وَمِنْ ءَايكتِهِ عَيُريكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْى بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنْ ءَايَكِتِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِ فِي نُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ أَلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ١٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ وَقَنِتُونَ ١٦ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٧٧ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِّن شُرَكَآءَ فِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٨ بِل إُتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِرَّفَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّنصِرِينَ ١٠ فَأَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفاً فِطُرَتَ أُللَّهِ أُلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبُدِيلَ لِخَلْق أَللَّهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٦ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعاً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِخُونَ ٢٠

IX.

بهيف لحراب 1ع

وَ إِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنيبينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيكُفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَنَّا ۚ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَىٰناً فَهُوَيَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِينَرْكُونَ ٣٠ وَإِذَآ أَذَقْنا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرحُوا بِهَ أَوَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةُ بُمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (١٠٠ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٣٠ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٢٨ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُواْ فِي أَمْوَالِ أَلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ أَللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوْةٍ تُريدُونَ وَجُهَ أَللَّهِ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ٢٦ أَللَّهُ ٱلَّذِي ظَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلَ مِن شُرَكَا إِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ '' ظَهَرَ أَنْفَسَادُ فِي أَلْبَرِ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَّتُ أَيْدِي أَلنَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ أَلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 😃

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكُثَرُهُم مُشْرِكِينَ ١٠ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ " أَنَا مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ " لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَّلهَ يَإِنَّهُ وَلا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ لَا وَمِنْ ءَايَتِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّياحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُدِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱسْقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ۚ وَكَانَ حَقّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ أَللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبُسُطُهُ, في أَلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وِكِسَفاً فَتَرَى أَنُودُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ مَا إِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٤١ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ عَلَمْ بلسِينَ فَانظُرْ إِلَى أَثَر رَحْمَتِ أُللَّهِ كَيْفَ يُحْى أُلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْى أَلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ • •

لائم الح الحداث العالم

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرّاً لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٠ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِئَايَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٣٠ مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةٌ ثُمَّرَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ٥٠ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ " وَقَالَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِئُتُمْ فِي كِتَابِ أُللَّهِ إِلَى يَوْمِ أُلْبَعْتِ فَهَاذَا يَوْمُ أَلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٥ فَيَوْمَبِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٥٠ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّي مَثَلِّ وَلَبِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ٥٠ كَذَالِكَ يَطْبَعُ أَلْلَهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

الغرة للإختطالع فيوي

## الله المنوَّرةُ لَقِبْ اللَّهُ اللَّهُ

## بِسْ مِ أُللَّهِ أَلرَّ مُزِ أُلرَّهِ مِ

الَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ لَكَ وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ اللهُ أَلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤ أُوْلَنَيِكَ عَلَىٰ هُدى مِن رَّبِهِمْ وَأُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوَاً أَوْلَيَكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِ ءَايِئَتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِراً كَأْنَ لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِيَ أُذُنِّيهِ وَقُراًّ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٧٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ^ خَلِدِينَ فِيها وَعْدَ أَللَّهِ حَقّا أَوَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ أَنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۖ وَٱلْفَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ١٠ هَلَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠٠

333







وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقُمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشۡكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِةِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١١ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِأَبْنِهِ - وَهُوَ يَعِظُهُ ويَبْنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ٣ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُناً عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ، فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَّى ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَيْ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ،عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفاً ۗ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١١ يَنبُنَى أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ١٠ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١٩

بعرت ۲۲

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَا وَرَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ أَلنَّاسٍ مَن يُجَلِدِلُ فِي أَللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِتَكِ مُّنِيرِ ٢٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِنَّى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١١ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى أَللَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ أَلُونُقَى وَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفُرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَيِّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَإِنَّ أَللَهَ عَلِيمٌ بِلَاتِ ٱلصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ " وَلَبِن سَأَ لْتَهُم مَّنْ خَلَقَ أَنسَ مَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ '' لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْعَنِي أَلْحَمِيدُ ١٦ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧٠ مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ أَللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٨

أَلَمْ تَرَأَنَّ أَلَّهَ يُولِحُ أُلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٩ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ٣ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُم مِّنْ ءَايَـٰتِهْ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكتِ لِيكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ " وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلَل دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِئَايَتِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَفُورِ " يَنَأْيَتُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمِاً لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِ مَشَيْئً إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٣٣ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي أَلْأَرْحَامِ وَمَا تَذْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداًّ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٢٤ سُنُورَةُ السِّنِيِّ رَبِّ السِّنِيِّ رَبِيًّا

## بِنَ مِ أَللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيمِ

التر التنزيلُ ألكِتك لارتيب فيه مِن رَّبّ ألْعَلَمِينَ ٤ أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَنَهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ تُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ " ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَاةِ مِن مَّآءِ مَّهِينِ ١٨٠ شُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِةِ ، وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْبِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ١٠ وَقَالُوٓا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلُ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ إِلَا اللَّهُ لَلْ يَتَوَفَّلْكُم مَّلَكُ أَلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ شُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ "

وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِشُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلْلِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ " وَلَوْشِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَىٰهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ أَلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٣ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْخُلِّدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٤ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَنْتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجِّداً وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكِبِرُونَ ١٠ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقُناهُمْ يُنفِقُونَ ١١ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءَ ٢ُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لَّا يَسْتَوُونَ ١٨ أَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّكَ أَلْمَأُوكِ نُزُلا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٩ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُّ كُلُّمَآ أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلنَّارِ أَلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ 🕚

سخدة

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ -ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ أَلْمُجْرِمِينَ مُسْتَقِمُونَ ؟ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى أَلُكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاآبِةٍ - وَجَعَلْنَهُ هُدى لِبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٣ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِكَايِنَتِنَا يُوقِنُونَ ٢٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٥٠ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ " أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بهِ - زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلاً يُبْصِرُونَ ٧ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٢٨ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ " فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱسْتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ " ٩

نساب بخبرت 12

## بن مِ أُللَّهِ أُللَّهِ أَلرَّحْ مَرْ أُلرَّحِ مِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ١ وَٱتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ٢ وَتَوَكَّلُ عَلَى أُللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً ٣ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُٰلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزُوَ جَكُمُ ٱلَّہِى تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُمْ أَبْنَآ ءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوا هِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ١ أَدُعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ أُللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمْ فَإِخُوانُكُمْ فِي ٱلدِّين وَمَوَالِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخُطَأْتُم بهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً " ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمَّ وَأَزْوَجُهُ وَأُمَّهَا تُهُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآيِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَالِكَ فِي أَلْكِتَبِ مَسْطُوراً ١

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ مَن مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبن مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَنَقاً غَلِيظاً ١٧٠ لِّيَسْئَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ أَلْأَبْصَارُ وَبِلَغَتِ أَلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ١٠ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَكِيداً ١١ وَإِذْ يَقُولُ أَلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُوراً اللَّهُ وَإِذْ قَالَت طَّا إِفَةٌ مِّنْهُمْ يَنَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ أَلنَّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةُ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً " وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا أَلْفِتْنَةً لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَآ إِلَّا يَسِيراً ١٤ وَلَقَدُكَانُوا عَلَهَدُوا أُللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبَرَّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْؤُولاً ١٠

كاوية الأع الحرب عاد

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ أَلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْل وَإِذا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً " قُلْ مَن ذَا أُلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوِّءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيراً " لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً ١٨ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَتِيكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَخْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيراً ١٩ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوّاً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَنتَلُوٓ أَإِلَّا قَلِيلاً ٤٠ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا أَللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ أَللَّهَ كَثِيراً ١٠ وَلَمَّا رِءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْإَحْزَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَصَدَقَ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً "

مِّنَ ٱلْمُؤَمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ ، وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً " لِيَجْزِى أللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدُقِهمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ٤٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتالَ وَكَانَ أَللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً ١٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً أَنَّ وَأَوْرَكَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَرْضا كَمْ تَطَعُوها وَكَانَ أَللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيراً ٧ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّغُكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ١٨ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً ١٩ يَانِسَاءَ ٱلنَّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلِحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَ بْنُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً "

الحرة ؟؟ لحرب؟؟ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتَعْمَلُ صَلِحاً نُؤُتِهآ أَجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً " يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَمَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَاء ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوُلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ عِمْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفا " وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيراً ٣٣ وَأُذْكُرُنَ مَا يُتُلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ أُللَّهِ وَٱلْحِكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً \* " إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَشِعِينَ وَٱلْخَشِعَتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِعِينَ وَٱلصَّنَبِمَاتِ وَٱلْحَلفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ٣٠

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱللَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً مُّبِيناً " وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُتَّقِ أُللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أُللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُورِجِ أَدْعِيآ بِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرا ۚ وَكَانَ أَمْرُ أُللَّهِ مَفْعُولاً ٣ مَّا كَانَ عَلَى أَلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ أَللَّهُ لَهُۥ سُنَّهُ أَللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ أَللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً ٣٨ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ, وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا ٱللَّهُ وَكُنِي بأللَّهِ حَسِيباً ٣٠ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ٤٠ يَنَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا أَللَّهَ ذِكْراً كَيْيراً ١٠ وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ١٤ هُوَ أَلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَيِّكُتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ١٠

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَمُّ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كُرِيما فَنُ يَتَأَيُّها ٱلنَّبُّ إِنَّآ أَرْسَلُنَكَ شَهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ۗ ١٠ وَدَاعِياً إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً ١٠ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلاً كَبِيراً ١٠ وَلا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى أَللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلاً ١٨ يَنَأَيُّهَا أَلَّذِينَءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَذُّونَهَأَ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجِكَ ٱلَّاتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَاتِكَ أَلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ أَلِلَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿ اللَّهُ عَفُوراً رَّحِيماً ﴿ اللَّهِ

تُرْجِئُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُنُويَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءً ۗ وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعُيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً ١٠ لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً ٥٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَنظِرِينَ إِنَنهُ وَلَكِنُ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي أُلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعاً فَسْئُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَالِكُمْ أَمْلَهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤُذُوا رَسُولَ أَللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزُواجَهُ, مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبَدا ۚ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيماً " إِن تُبْدُواْ شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً "

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخُوَيْهِنَّ وَلَآ أَبْنَآء إِخُوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَكُنُّهُنَّ وَٱتَّقِينَ أُللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنَبِكَتُهُ مِيصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً " إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ولَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابِٱ مُّهيناً ٧٠ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُواْ فَقَدِ أَخْتَمَلُواْ بُهْتَناً وَإِثْماً مُّبِيناً ٨٠ يَنَأَيُّهَا أَلنَّبُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدَّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنِيَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيُّنَّ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ٥٩ لَّبِن لَّمْ يَنتَهِ أَلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلاً ١٠ مَّلْعُونِينَ ۗ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلاً " سُنَّةَ أَللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاً " أَلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْدِيلاً

مجيف ريجتر ب **2**۳

يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً ٣ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً " خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي أَلنَّارِ يَقُولُونَ يَـٰلَيْتَنَا أَطَعْنا أَللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ١٠ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعْناً كَبِيراً ١٠ يَناَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَّكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ أَللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ أَللَّهِ وَجِيها ٢٩ يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أُبَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزا عَظِيما ١٠ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ٧٠ لِّيعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنكفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ٢٣

سُوْلَةُ شِنْكَ بَإِ

برتيبة ۴۶

## بِسُ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ مِ أُللَّهِ أَلرَّحْ مِ أَلْرَحِ مِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ رِمَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِيجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ٢٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلُ بِكَنِي وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَالِمِ ٱلْغَيْبِّ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شُبِينِ اللَّهِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَلِحَتَّ أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرَزُقٌ كَرِيمٌ اللَّهِ إِن سَعَوْ فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزِ أَلِيعِ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَيَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَم بِهِ عِتَّةٌ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ^ أَفَلَمْ يَرَوُا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِۚ إِن نَّشَأُ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفاً مِّنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿ لَا مَنْ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضُلاًّ يَجِبَالُ أَوِّ بِي مَعَهُ, وَٱلطَّيْرَّ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١٠ أَنِ ٱعْمَلْ سَبِغَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُلَبُمِنَ أَلِرِيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ- وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُّهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ " يَعْمَلُونَ لَهُومَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيئَتِ إَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ } إِلَّا دَاَبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ "

المارسع الحرب العرب



لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَكِنهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالَّ كُلُواْ مِن رَزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشَّكُرُواْ لَهُۥ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ فَأَعُرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلُ يُجَازَى إِلَّا ٱلْكَفُورُ ٣ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَلْقُرَى أَلَّتِي بَلَرَكْنَا فِيهَا قُرِيَ ظَلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً ءَامِنِينَ ١٨ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ١١ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَان إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١٠ قُل أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ أُللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ ومِنْهُم مِّن ظَهِيرِ "

در<sup>ب</sup> 11

وَلَا تَنفَعُ أَلشَّ فَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمٌّ قَالُواْ أَلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدىً أَوْ فِي ضَلَّالِ مُّبِينِ "فُكُ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمُنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ أَلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ " قُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَآءً كَلَّا بَلْ هُوَ أَللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٧٧ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَئِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 😘 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ٩٩ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ٣٠ وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُّؤْمِنَ بِهَنَذَا أَلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنشُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٣

IXI

・ しんしいいいいい

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ أَنَحْنُ صَدَدْنَكُمْرُ عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ ٢٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن تَكُفُر بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَاداً وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٣٣ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ٢٤ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكَّ ثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَنداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٣٠ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦٦ وَمَآ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَنَذُكُم بِٱلَّتِي ثُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَأُولَئِيكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّغفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَتِ ءَامِنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِيَ ءَايَئتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَتِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ٣٨ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَّ يُخْلِفُهُۥ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ ٣٩

وَيَوْمَ نَحْشُرْهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَآبِكَةِ أَهَآؤُلآء إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمَّ بَلُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكُثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَغْضُكُمْ لِبَغْضِ نَّفُعاً وَلَاضَرَا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُمَّدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ قُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنْذَآ إِلَّآ إِفْكُ مُّفْتَرِيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ٢٦ وَمَآءَاتَيْنَهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَاۤ إِلَيْهِمۡ قَبۡلَكَ مِن نَّذِيرِ ١٠ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَاۤ ءَاتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِّي فَكَيْفَ كَانَ نَكِير اللهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ اللهِ قُلْ مَاسَأَلْنُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى أَللَّهُ ۗ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغِيُوبِ ١٠ كُلِّ شَيْءٍ عَلَّمُ ٱلْغِيُوبِ

بين بر به 21 اھا<u>۔</u> د ده

قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ' قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا ٱلْحَقُّ وَمَا يُعِيدُ ' قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا ٱلْحِنَّ الْحَقْ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ الْهُتَدَيْثُ فَيِمَا يُوحِى إِلَىّٰ رَبِّي ۚ إِنَّهُ وَاعِن سَمِيعٌ قَرِيبٌ ' وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن سَمِيعٌ قَرِيبٌ ' وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن سَمِيعٌ قَرِيبٌ ' وَقَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ وَأَنَى لَهُمُ ٱلتَّنَا وُسُمِ مَن مَكَانِ بَعِيدٍ ' وَقَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ مَّكَانِ بَعِيدٍ ' وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْمَا وَبَيْنَ مَا يَشْمَعُ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِ مُرِيبٍ نَعْ فَوْمَا فَعِلَ بِأَشْمَا وَبَيْنَ مَا يَشْمَعُ وَنَا لَوْ الْفِي شَكِ مُرْسِبٍ مَن مَكَانِ بَعِيدٍ ' وَحِيلَ بَيْنَهُمْ كَانُواْ فِي شَكِ مُرْسِبُ مَن مَا يَشْمَعُونَ عَلَى بِأَشَعْمُ وَبَيْنَ مَا يَشْمَعُ وَمَن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِ مُرَافِقُ فَى شَلِي مُوسَى مَن قَبْلُ إِنْ فَا يُشْمَا وَالْمَالِ مَعْلَى الْمُعْوَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مُنْ وَالْمُولَ الْمَالِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مُنْ وَالْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِيقِونَ الْمُعْلِى الْمُعْلِقِلْ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمَعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمَالَعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعْلِيقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

تربيها ليُوْزَلُوْ فَالْطِنِ

بِنْ مِأْلِلَةِ الرَّحْمَرِ اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ أَلسَّمَ وَا وَ الْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَيْكِةِ رُسُلاً أَوْلِيَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ أَلسَّمَ وَرُبَعْ يَزِيدُ فِي الْمَلْقِ مَا يَشَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَدُّلَكَ وَرُبَعْ يَزِيدُ فِي الْمَلْقِ مَا يَشَاءً إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا شَيْءٍ وَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ, مِنْ بَعْدِهُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ يَا يَقُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ يَا يَقُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُ فُكُم اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُ فُكُم فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُ فُكُم فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هُوَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهُ يَرَزُ فُكُم فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ هُو اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هُو اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُمْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعُلَالُولِ اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعُلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَا الْعُلَالِ اللْعُلَا الْعُلَ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَثَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَّا ۗ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٥ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيلًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ٧ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ رسُوَّءُ عَمَلِهِ ـ فَرِءاهُ حَسَناً ۗ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءٌ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيْرُ سَحَاباً فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيْتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ٩ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَيْكِ هُوَ يَبُورُ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزُوَجآ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ "

وَمَا يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ, وَهَلَاا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى أَلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١ يُولِجُ أَلَّيْلَ فِي أَلَنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّى ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ [17] إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُرُ وَلَوْسَمِعُواْ مَا أِسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ أَنتُمُ أَلْفُقَرَآءُ إِلَى أَللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١١ وَمَا ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَزِيزِ ١٧ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَئُ وَإِن تَدُعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكَ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّ لِنَفْسِهِ عَوْإِلَى أَللَّهِ أَلْمَصِيرُ 14

36

بمہد بحر بر ڈڈ

وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١١ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَآ ۚ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءً وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٢ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٢٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّئَتِ وَبِٱلزُّبُر وَبِٱلْكِتَب ٱلْمُنِيرِ ١٠ شُمَّ أَخَدْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١١ أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ حَمَرَتِ مُّخْتَافِناً أَلُوٰ نُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَافِكُ أَلُوَ نُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ٧٠ وَمِنَ أَلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مْخْتَلِفُ أَلُوَانْهُ, كَنَالِكُ إِنَّمَا يَخْشَى أَللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ ٓ وَأُلَّا إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ١٨ إِنَّ أَلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ أَللَّهِ وَأَقَامُواْ أَلْصَّلَوْهَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يَجَارَةٌ لَّن تَنبُورَ '٢٩' لِيُوَقِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ عَانَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ٣٠

وَٱلَّذِي آَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِتَبْ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهُ إِنَّ أَللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ٣ مُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِّنَفْسِهِ - وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ٢٦ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُولُوا أَولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ " وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ٣٤ أَلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ أَلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ - لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ٢٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ۚ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَأْ كَذَالِكَ نَجْرَى كُلَّ كَفُورِ ٣ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحاً غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ٣٧ إِنَّ أَللَّهَ عَالِمُرُ غَيْب ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٢٨

هُوَ أَلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَيْهَ فِي أَلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّامَقْتاً وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَاراً ٢٠ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرِّكَاءَكُمُ أَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً ﴿ إِنَّ أَلَّكَ يُمْسِكُ أَلْسَمَ وَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ وَكَانَ صَلِيماً غَفُوراً ١٤ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهَدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً ٤٠ أَسْتِكْبَاراً فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّي إِلَّا بِأَهْلِهِ عَفَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسْنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاًّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلاً أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ في ألسَّمَ وَتِ وَلَا فِي أَلْأَرْضِ إِنَّهُ رِكَانَ عَلِيماً قَدِيراً "

ملاية عام محرب 13 وَلَوْ يُؤَاخِذُ أَلْلَهُ أَلْنَا النَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىۤ أَجَلِ مُسَمِّىً فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِصِيراً فَا

المِينِ مِنْ وَكُولِي البِرْخُ اللهِ المِلمُلِي المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُلِي المِلمُلِي

بِ مِاللَّهِ ٱلرَّحْلِ ٱلرَّحِيمِ

وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ أَلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا أَلْمُرْسَلُونَ " إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱِثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ١٤ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكُذِبُونَ ﴿ فَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ١١ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ٧٠ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمَّ لَبِن لَّمُ تَنتَهُواْ لَنُرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ ١٨ قَالُواْ طَيَرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ١١ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَقَوْمِ إَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إَتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْئَلُكُمُ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ ١١ وَمَا لِي لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَني وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ١٦ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ءَ الهَمَّ إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ١٦ إِنِّ إِذاً لَّفِي ضَلَالِ شَّبِينٍ ١٤ إِنِّ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٠ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٦ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ٧٧

۲۳، مر وی مر وَمَا أَنزَلْنا عَلَى قَوْمِهِ عِن بَعْدِهِ عِن جُندِ مِّن ألسَماآء وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ١٠ إِنكَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلْمِدُونَ ١٠ يَكَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ -يَسْتَهْزُءُونَ ٣ أَلَمْ يَرَوْأَ كُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ أَنْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ " وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُخْضَرُونَ ٣ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ '"' وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعُنَبِ وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعِيُونِ ٣٠ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ-وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمُّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٣٠ سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ١٦ وَءَايَةٌ لَّهُمُ أَلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ أَلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ٢٧٠ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ وَٱلْقَمَرَ قَدِّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَكَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ " لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ "

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي أَلْفُلْكِ أَلْمَشْحُون لا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَزُكَبُونَ ١٠ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ " إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعاً إِلَى حِينِ " وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 20 وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَاينتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ أَنُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ أَللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنُطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ أَللَّهُ أَطْعَمَهُ وٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا في ضَلَالٍ مُّيِينِ ' وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ المَنْ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ 29 فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَآ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ . ٥٠ وَنُفِخَ فِي أَلْصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ أَلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُواْ يَلُوَيُلُنَا مَنْ بَعَتَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَلَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ " فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 4

ريخ ديجرب عورب

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَلِكِهُونَ ٥٠ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ في ظِلَالِ عَلَى أَلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ١٠ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ٥٠ سَلَمْ قَوْلاً مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ٥٥ وَٱمْتَـٰزُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَكِنِي ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠ وَأَن ٱعْبُدُونِي هَـٰذَا صِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ ١١ وَلَقَدْ أَصَلَ مِنكُمْرِجِبلاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١٠ هَلذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الْمَلُوْهَا ٱلْمَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ
 الْمَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ١٠ وَلَوْنَشَآءُ لَطَمَسْنَاعَلَيَّ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّكِ يُبْصِرُونَ ١١ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخُناَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَاتِهِمْ فَمَا إُسْتَطَاعُواْ مُضِيّاً وَلَا يَرْجِعُونَ ال وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ عَلَوْنَ اللهِ عَلَوْنَ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم وَمَا عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَإِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينٌ ١٠ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرينَ ٧٠

أَوَلَمْ يَرَوُاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَنَماۤ فَهُمۡ لَهَا مَالِكُونَ ٧١ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٢٢ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠ وَٱتَّخَذُوا مِن دُونِ أَللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ١٠ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ٧٠ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١١ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطُفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلُقَهُ وَقَالَ مَن يُحْي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ٧٠ قُلْ يُحْيِيهَا أَلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ^ أَوَلَيْسَ أَلَّذِى خَلَقَ أَلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَيْ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ١٠ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٠ ٤

بِ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيمِ

وَمَا لَمْبِعُولُونَ \* \* اوَ البَاوَلَ الإولُونَ \* فَلَ نَعْمُ وَاسْمُ دَاحِرُونَ \* فَلَ نَعْمُ وَاسْمُ دَاحِرُونَ \* فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ \* وَقَالُواْ يَنَوَيلُنَا هَلَذَا \* \* فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَأَخِرَةُ وَأَنْ مَا يَنظُرُونَ \* \* وَقَالُواْ يَنَوَيلُنَا هَلَذَا

يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٠ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُكَذِّبُونَ ١٠

ٱخْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزُواجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۗ ٢٠ مِن دُونِ

ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ " وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسُّولُونَ "

نصبف الحرب الم



مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ " بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ " وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ٧٧ قَالُوٓا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ١٨٠ قَالُواْ بَلَ لَّمُ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٩٦ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَانَّ بَلْكُنتُمْ قَوْماً طَلَغِينَ ٣٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآ إِغُونَ ٣٠ فَأَغُويَنْكُمُ إِنَّا كُنَّا غَلوِينَ ٣٠ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٦ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ٢٤ إِنَّهُمْ كَانْوَا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لْآ إِلَّهُ إِلَّا أَللَّهُ يَسْتَكُمْ رُونَ ٢٥ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوۤاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِمَجْنُونِ ١٦ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ٢٨ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أُوْلَيَكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿ الْمُخْلُومٌ الْمُ فَوَاكِلُّهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ١٠ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١١ عَلَىٰ سُرُر مُّتَقَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسِ مِّن مَعِينِ ١٥ بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ 11 كَافِيهَا غَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ١٤ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرُفِ عِينٌ ١٠ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ١٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَغْضِ يَتَّسَآءَلُونَ ٥٠ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥١

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٠ أَءِذَا مُتِّنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَهماً أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ٥٣ قَالَ هَلُ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ١٥ فَٱطَّلَعَ فَرِءاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥٠ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ٥١ وَلَوْ لَا يَعْمَةُ رَقِي لَكُنتُ مِنَ أَلْمُحْضَرِينَ ٥٠ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ٥٠ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٩٠٠ إِنَّ هَاذَا لَهُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ١١ أَذَالِكَ خَيْرٌ ثُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ١ إِنَّاجَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ١ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ١٠ طَلُعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُوسُ ٱلشَّيَطِين ٥٠ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١١ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْباً مِّنْ حَمِيمِ ١٠ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ١٨ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَاءَهُمْ ضَآلِينَ ١١ فَهُمْ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ٧٠ وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمُ أَكُثَّرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٧١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرينَ ٧٠ فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُنذَرينَ ٧٣ إلَّا عِبَادَ أَللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ٧٤ وَلَقَدْ نَادَلْنَا نُوحٌ فَلَيْعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٥ وَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وِمِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٦

E 472

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وهُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٠ وَتَرَّكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ١٨ سَلَمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي أَلْعَلَمِينَ ٧٠ إِنَّا كُذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ لَهُ ۚ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨ ' شُمَّ أَغْرَقُنَا ٱلْأَخْرِينَ ٢٠ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ - لَإِبْرَهِيمَ ٣٠ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ لِإَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ٥٠ أَيِفْكا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ مَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ٨٠. فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ٩٠ فَتَوَلُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ١٠ فَرَاغَ إِلَى عَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ١٠ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِٱلْيَمِينِ ١٠ فَأَقْبَلُوٓ إٰلِيهِ يَزِفُونَ ١٠ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِثُونَ ٥٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١٠ قَالُواْ ٱبنُواْ لَهُ رَبُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ١٠ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ " رَبِّ هِبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ " فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامِ حَلِيمِ " فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَى إِنِّهَ أَرَىٰ فِي أَلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَنَأْبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٠ فَلَمَّآ أَسُلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينَ ﴿ إِنَّا وَنَكَدِّينَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيِآ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ إِنَّ هَلَا لَهُوَ ٱلْبَلَنَّوُّا ٱلْمُبِينُ ١٦ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٧ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٠ سَلَنمُ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ١٠٠ كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١١٠ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١ وَبَشَرْنَكُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١١١ وَبِنرَكُنا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ١١٢ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اللهِ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ " وَنَصَرَّنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ " وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٧ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٨ وَتَرَّكُّنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْأَخِرِينَ ١١٩ سَلَئُمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـَارُونَ ١٠٠ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١١١ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١٣ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا تَتَّقُونَ ١١٠ أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ١١٠ أَللَّهُ رَبُّكُرْ وَرَبُّ ءَابِآبِكُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١١١

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ ١١٠ إِلَّاعِبَادَ أَللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١١٨ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ١٦ سَلَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ١٣ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٦١ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٢ وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٣ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ إِنَّا } إِلَّا عَجُوزاً فِي ٱلْغَابِرِينَ ١٥٥٠ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٦٦٠ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ أُنَّا وَبِأُلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْأَنَّ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٩ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٤ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١١١ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ١١٢ فَلَوُلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ أَلْمُسَبِّحِينَ ١٤٦ لَلَبُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١١٤ فَنَبَدُنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ ١٤٠ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ١١٠ وَأَرْسَلُنَكُ إِلَى مِأْنَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزيدُونَ ١١٠ فَامَنُواْ فَمَتَعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ١٤٨ فَأَسْتَفْتِهِمُ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ أَلْبَنُونَ ١١ أَمْ خَلَقْنَا أَلْمَلَتَهِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ ١٠٠ أَلآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٥١٠ وَلَدَ أَللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُنذِبُونَ ١٥٠ أَصْطَغَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١٥٢



مَالَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ١٠٠ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ١٠٠ أَمُ لَكُمْ سُلْطَنَّ مُّبِينٌ ١٥١ فَأْتُواْ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٥١ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٥٩ إِلَّاعِبَادَ أَللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١١٠ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ ١١١ مَا أَنتُمُ عَلَيْهِ بِفَنتِنِينَ ١١٠ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١١٣ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ١١٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافُّونَ ١٥٠٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١١٠ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ١١٠ لَوْ أَنَّ عِندَنا ذِكْراً مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦٨ لَكُنَّا عِبَادَ أَلِنَّهِ أَلْمُخْلَصِينَ ١٦٩ فَكَفَرُواْ بِهِ مِنْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَامِتْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١١ إِنَّهُمْ لَهُمْ ٱلْمَنصُورُونَ ١١٢ وَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ ٱلْعَلِيبُونَ ١٧٦ فَتَولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١٧١ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٥ أَفَبِعَدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٧١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ٧٧ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١٧٨ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يْبْصِرُونَ ١٧٩ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠ وَسَلَامُ عَلَى أَلْمُرْسَلِينَ ١٨١ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٨١ المنورة جرا

## بِ مِلْكَةُ أَلْرَحْهِ مِ

صَ وَٱلْقُرُءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ١٠ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ١٠ كَمْ أَهْلَكُنَّا مِن قَبْلِهِم مِن قَرُنِ فَنَادَواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ٣ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا سَاحِرٌ كَذَّابُ اللَّهِ مُنافِرُ اللَّهِ اللَّهِ أَجَعَلَ ٱلْأَلِهَةَ إِلَهَا وَحِداً إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ٥ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ إَمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا ٱخْتِلَقُّ ٧ أَءُنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِى بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ^ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ <sup>9</sup> أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١١ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْتَبْكَةِ أُوْلَتِكَ ٱلْأَخْرَابُ " إِن كُلُّ إِلَّا كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّهِ وَمَا يَنظُرُ هَلَؤُلآء إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةَ مَّا لَهَا مِنفَوَاقِ ١٠ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١١

رسع بحرد دوو

إَصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبُدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ ۗ وَأَوَّابُ ١٠٠٠ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ, يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١١ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةَ كُلُّ لَّهُ وَأَوَّابُ ١٠ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ, وَءَانَيْنَهُ ٱلْحِكُمةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ١٠ وَهَلْ أَتَنكَ نَبُؤُا ٱلْخَصِّمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ١١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَيْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ " إِنَّ هَنَذَآ أَخِي لَهُ رِيسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٢٠ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِّن ٱلْخُلَطَاء لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبْلِحَنتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنابَ اللهُ وَ الله وَ إِنَّ لَهُ وعِندَنا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ ٥٠ يَكَ اوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخُكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ أَلِلَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ "

سخدة

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاَّ ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ٧٤ أَمْرَنَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّار ٨ كِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُواْ ءَايئتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ١٦ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ٦٠ إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِئَاتُ ٱلْجِيادُ ١١ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبَّ أَلْخَيْرِ عَن ذِكْر رَبّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ٢٠٠ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٢٣ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عِصَداً ثُمَّ أَنَابَ ٢١ قَالَ رَبّ أُغْفِرْ لى وَهَبْ لِي مُلْكَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ٢٠ فَسَخَّرُنا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ورُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ أَنَّ وَٱلشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّا إِ وَغَوَّاصِ ٢٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٢٨ هَلْذَا عَطَآ وُنَا فَأَمْنُنُ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِحِسَابِ ٢٥ وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَنَابِ الْمَا وَالْمُكْرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابِ ١ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَنذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١٠

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ت وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغُثاً فَأَضُرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً يِّعْمَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ وَأَوَّابٌ " وَآذَكُرْ عِبَدَنَاۤ إِبْرَهِمَ وَإِسْحَقَ وَيَغْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ اللَّهِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١١ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ١١ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ١٠ هَاذَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ ١٠ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوابُ و مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ١٠ وَعِندَهُمْ قَنصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتُراكِ ٥٠ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ وَ إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ, مِن نَّفَادٍ ﴿ فَ هَنَذَا وَإِنَّ هَنَذَا وَإِنَّ لِلطَّنفِينَ لَشَّرَّ مَنَابِ ٥٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِلْسَ ٱلْمِهَادُ ٥١ هَلَذَا

لِلطَّعِينُ لَتَّرِمُ عَابِ " \* جَهِمْ يَصِلُونُهَا فَيِلسَ الْمِهَادُ " \* هَلَدُ فَلُمِينُ لَتَّرِمُ وَعَسَاقُ ٧ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ مِ أَزُورَجُ ٨٠ فَلُمِينُ وَقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقُ ٧ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ مِ أَزُورَجُ ٨٠

هَاذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ٥٩

قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبا أَبِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيِلْسَ ٱلْقَرَارُ ١٠

قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَذَا فَزِدُهُ عَذَاباً صِعْفاً فِي أَلنَّارِ "





وَقَالُواْ مَا لَنَا لَانْرَىٰ رَجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٠ أَتَخَذُنَهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ٣ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْل أَلْنَارِ ١٠ قُلُ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ١٠ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ١١ قُلُهُو نَبَؤُّا عَظِيمٌ ١٠ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١٠ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١٠ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا آَنَا ْنَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْهِ كَا إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن طِينِ ٧١ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ رسَاجِدِينَ ٧١ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَبِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٢٧١ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ ٧١ قَالَ يَ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ٧٠ قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ, مِن طِينِ ٧١ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٧٧ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّين ١٨ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٩ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوبِيَّتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٣

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ١٠ لَأَمُلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِعَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ^^ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ٧٠ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ وَبَعْدَ حِينِ ٨٠

سَيْنُ الرُّمَالُونُ الرُّمَالُونُ الرُّمَالُونُ الرُّمَالُونُ الرُّمَالُونُ الرُّمَالُونُ الرُّمَالُونُ الرُّمُالُونُ الرُّمُالُونُ الرُّمُالُونُ الرُّمُالُونُ الرَّمُالُونُ الرَّمُونُ الرَّمُ الْمُلِمُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِّ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ لِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ ل

بن مِأْللَّهِ أَلرَّحْ رَأُلرَّحِ مِ

تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّا ٱنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصِاً لَّهُ ٱلدِّينَ ١ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ ءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى أَلَّهِ زُلُفَيْ إِنَّ أَلَّهَ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَٰذِبٌ كَفَّارُ ٣ لَّوْ أَرَادَ أَللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا لَّا صَطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآ فُ سُبْحَانَهُ وهُوَ أُللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ أَلنَّهَارَ عَلَى أَلَّيْلِ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّي أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ 🌼

خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَجْ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَتِ ثَلَثِ ذَالِكُمُ أُللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمُّ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفَرُّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى لَيْ شُمَّ إِلَىٰ رَبْكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَتِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ وَإِذَا مَسَّ أَلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ, مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لْيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ عَقُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلاًّ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَب ٱلنَّارِ ^ أَمَّنْ هُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِداً وَقَابِماً يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عَلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٩ قُلُ يَكِعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ رَبَّكُمُّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ



قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّينَ " وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ " قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٢ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ ردِينِي ١١ فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِّي قُلُ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِّ أَلَّا ذَالِكَ هُوَ أَلْخُسْرَانُ أَلْمُبِينُ ١٠ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِن أَلنَّار وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ويَعِبَادِ فَأَتَّقُون لا وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلۡبُشِّرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ٧٧ أُلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَةً وَ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُوْلَتَهِكَ هُمۡ أُوْلُواۤ ٱلْأَلۡبَبِ ١٨ -أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ أَلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ١٩ لَكِن أَلَّذِينَ إِتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۗ فَسَلَكَهُ, يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ عِزَرْعا مُّخْتَلِفا أَلُوانُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَالهُ مُصْفَرّا تُثَمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَاماً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ 😗



أَفَمَن شَرَحَ أُللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰنُورِ مِن رَّبِّهِ عَفَويَلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَيَإِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ " أللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَاباً ثُتَشَابِها مَّثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكُرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلل أَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ '٣٦' أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ عُسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ اللُّهُ مُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِرْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١١ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٧٠ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوْجِ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ " ثُمَّر إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ "

لحره 13 خر ب 11

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى أَللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُق إِذْ جَاءَهُٰ ٓ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَشُوىٌ لِّلْكَفِرِينَ ٣ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ 📅 لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ 1 لِيُكَفِّرَ أُللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً أَلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَخْسَنِ أَلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٣٠ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ رِمِنْ هَادِ ١٠٠ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ رَمِن مُّضِلُّ أَلَيْسَ أَللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي آنتِقَامِ ٢٧ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ أَللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَلشِفَاتُ ضُرِّهِ } أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلُ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهُ - قُلُ حَسْبِي أَللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوِّكُمُونَ ١٨ قُلْ يَنْقُومِ إَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمُ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ٢٩ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ " لَا يَاتِيهُ مِن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُُقِيمٌ

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَك فَلِنَفْسِهِ أَم وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١٠ أَللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْرْتُمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ أَلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ أَلْأُخُرَى إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِيً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٤٠ أَمِر إَتَّخَذُواْ مِن دُونِ أَللَّهِ شُفَعَآءٌ قُلُ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ " قُل يِّلَهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ " وَإِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَمْدَهُ أَشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ " قُل أَللَّهُمَّ فَاطِر أَلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِغُونَ ١٦ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِأَفْتَدَوْا بِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَبَدَا لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ٧٠

وَبِكَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ لَهُ أَنَّ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلُناهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَىٰ عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَكَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ' فَ قَدْقَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَؤُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠ أَوَلَمْ يَعُلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥٠ قُلْ يَعِبَادِيَ أَلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣ وَأَنِيبُوٓ أَإِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ ومِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١٠ وَٱتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةٌ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٠ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسُرَقَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ٥٦



أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ أَلَّهَ هَدَىني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥٧ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٨ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٩٩١ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوىَ لِلْمُتَكَبِّرِينَ ١٠ وَيُنَجِّى أُللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بمَفَازَيتِهِمْ لَا يَمَشُهُمُ ٱلسُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ أَللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠ لَهُ, مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِئِ ٱللَّهِ أَوْكَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ قُلِ أَفَغَيْرِ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِيٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ١٠ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ١١ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ-وَٱلْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ, يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ مُسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٧

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ الشَّرَقَتِ أَلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ أَلْكِتَبُ وَجِيءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَوُفِينَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراًّ حَتَّنَ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَندَاْ قَالُواْ بِلَنِي وَلَئِكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ ٧١ قِيلَ أَدْخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّ مَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِلْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٧٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ٣٣ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنْمِلِينَ ٧٠ وَتَرَى ٱلْمَلَتِهِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمٌ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاصَينَ ٧٠

٤

ترتسها

بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّهُ مِ اللَّهِ أَلرَّهُ مِ اللَّهِ مِ

جِمَ ١ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّ لَا ٓ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ إلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ ثَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ٤ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَٱلْأَخْزَابُ مِن بَعْدِهِم وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةِ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذتُّهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٥ وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ١ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ و يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَّحْمَةٌ وَعِلْماً فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأُتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٧

لعرب لحرب 2۷ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ أَلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَق ٱلسَّيِّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمُ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى أَلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ١٠ قَالُواْ رَبَّنَا ٓ أَمَتَّنَا ٱِثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱِثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ « ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ وكَفَرْتُمَّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ ـ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلَىّ ٱلْكُبِيرِ ١١ هُوَٱلَّذِي يُريكُمْ ءَاكِتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ١٣ فَأَدْعُواْ أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكَرَهَ ٱلْكَافِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يَوْمَ أَلتَّلَاقِ ١٠ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى أَللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن أَلْمُلُكُ أَلْيَوْمٌ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١١ ٱلْيُوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلُمَ ٱلْيَوْمُ إِنَّ أُللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٠ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَرْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِكَ طِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ١١ يَعْلَمُ خَآبِنَةً ٱلْأَغْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ١٩ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ- لَا يَقْضُونَ بِشَى الله الله الله السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١٠ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١١ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ، قَوِيُّ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ " وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلِينَا وَسُلْطَانِ مَّبِينِ ٢٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَلِحِرُ كَذَّابٌ ١٠ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ أَقُتُلُوٓاْ أَبُنَآءَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ أَلْكَ فِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٠

2 x x

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۚ إِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ ١١ وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٠ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَأَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَيِّي أللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ أُو وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبِّحُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ١٠ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهْدِيكُمُ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١٦ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّنْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ١٦٠ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا أَللَّهُ يُرِيدُ ظُلُما ٓ لِّلْعِبَادِ " وَينَقَوْمِ إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٠ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبرينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِيِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادِ ٢٣

وَلَقَدُ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمًا جَآءَكُم بِهِ عَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ أَللَهُ مِنْ بَعْدِهِ ورَسُولاً كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابٌ اللَّدِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنَهُمُّ كَبُرَمَقْتاً عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ٣٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَهَمَانُ أَبْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ١٦ أَسْبَبَ ٱلسَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَنهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَاذِبٱ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَصُرَدَّ عَن ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ٢٧ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنَقَوْمِ إَتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أَلرَّشَادِ ٢٨ يَكَوْمِ إِنَّمَا هَكِذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَامَتَكُم وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٠ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِن ذَكَر أَوْ أُنثَفَ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَيْكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ

وَيَعَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ ١٠ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لى به عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى أَلْعَزِيزِ أَلْعَفَّرِ " لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ ودَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنآ إِلَى أَللَّهِ وَأَنَّ أَلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ أَلنَّارِ " فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ " فَوَقَنْهُ أَللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ١٠ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوٓاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ٱدْخُلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ أَلْعَذَابِ ١١ وَإِذْ يَتَحَاجُُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَنَوُا لِلَّذِينَ ٱِسْتَكُبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ أَلنَّارِ ٧ قَالَ أَلَّذِينَ ٱِسْتَكُبَرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ أَللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْماً مِّنَ أَلْعَذَابِ 19

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ بَلَىٰ قَالُواْ فَأَدُعُواً وَمَا دُعَتَوُاْ أَلْكَ نِفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ · إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ٥٠ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ ٥٠ هُدى وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ١٠ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَارِ " إِنَّ ٱلَّذِينِ يُجَادِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرٌ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وهُ وَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلُق أُلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٧٠ وَمَا يَسْتَوى أَلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَ لِحَنتِ وَلَا أَلْمُسِيءُ قَلِيلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ ٥٠

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٩ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَّ أَسْتَجِبٌ لَكُمْ إِنَّ أَلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيْدُ خَلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٠ أَللَّهُ أَلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ أَلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ أَلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١١ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٣ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِنَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ " أَللَّهُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ أَلْأَرْضَ قَرَاراً وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّن ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١١ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينُّ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ قُلْ إِنَّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ لَمَّا جَآءَنِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ "

الحر الحر

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاَ ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شِيُوخاً وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبُلُّ وَلِتَبْلُغُوۤا أَجَلا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَّا هُوَ أَلَّذِى يُحْى - وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمُرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ أَلَا أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١٩ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَآ أَرُسَلْنَا بِهِ ، رُسُلَنَآ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ · إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ · · فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ٢٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بِل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئاً كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ ذَالِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي أَلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمُرَحُونَ ٧٠ ٱدْخُلُوٓاْ أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَنْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ١١ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصِصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمُ نَقْصُصُ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٨ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٩ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١٨٠٠ وَيُريكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَيَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّهُ أَفَكَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوۤا أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاكَاراً فِي أَلاَّ رْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ٢٣ ْ فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ـ مُشْرِكِينَ ١٠ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ أُللَّهِ أَلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِةِ مُوحَوَخُسِرَ هُنَالِكَ أَلْكَنْفِرُونَ ١٥٠

## شُوْلَةُ فَصَّلَتُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

### بِسْ مِأْلِلَّهِ أَلرَّمْ زِأْلَوْ مِ

جِمْ التَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ؟ كِتَكِّ فُصِّلَتُ ءَايَنْتُهُ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢ بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ مِّمَّا تَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ٥ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىۤ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌ فَأَسْتَقِيمُوۤاْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُۚ وَوَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ ١ أَلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ كَنفِرُونَ ٧ إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمَنُونِ ' ٨ ' ' فَلْ أَيْنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ٓ أَنكَ ادآ ذَا لَكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَكْرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُورَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ لَ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِيَا طَوْعاً أَوْ كُرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ "

24 24

فَقَضَنْهُنَّ سَبْعَ سَمَنُواتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ " فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةٍ عَادِ وَتَمُودَ " إِذُ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَغْبُدُوٓاْ إِلَّا أَللَّهُ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلُتُم بِهِۦكَنفِرُونَ ﴿ إِنَّا فَأَمَّا عَادُ فَٱسۡتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ١٠٠٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامِرِنَّحِسَاتِ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْرَى ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ " وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَلِعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ أَللَّهِ إِلَى أَلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ نَ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْناً قَالُوٓاْ أَنطَقَنا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَ " وَذَالِكُمْ ظَنَّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرُدَى كُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ آنَ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوى لَّهُمُّ وَإِن يَسْتَغْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١١ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَمِ قَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرُءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ' أَنَّ ۚ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَاباً ۗ شَدِيداً وَلَنَجْزِينَتُهُمْ أَسُواً أَلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧٧ ذَالِكَ جَزَآهُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلِّدِ جَزَآءَ هِمَا كَانُواْ بِنَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ١١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرْنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٢٠

汉

وس مرس المحرب المحرب



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَّزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَابِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٣ نَحْنُ أَوْلِيَ ٱقْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَّ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ " نُزُلاً مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمِ " وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٣ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ إُدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وعَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيُّ حَمِيمٌ ٣٠ وَمَا يُلَقَّنِهَا إِلَّا أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنِهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ ٣٠ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ اللَّهِ عَظِيمِ ٢٠٠ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُو أَلْسَمِيعُ أَلْعَلِيمُ ١٦ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَهُرَ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣ فَإِن ٱسْتَكْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ, بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ ٢٨

- 1 h

وَمِنْءَايِئَتِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَئِشِعَةَ فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ إَهْ تَزَتُ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْى ٱلْمَوْتَنَّ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ٢٩ إِنَّ أَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَٰتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَآ أَفْمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ, لَكِتَبُّ عَزِيزٌ ١٠ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهُ-تَنزيلُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدِ ١٠ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ " اللَّهُ اللّ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَاناً أَعْجَمِيّاً لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ وَءَأَعْجَمِيُّ وَعَرَبُّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِيٌّ وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أَوْلَيْكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ " وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبَّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٥ مَّنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ 1

لحرده؟ بحرب29 إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓا ءَاذَتَكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ١٠ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ١٨ لَّا يَسْنَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ١١ وَلَهِنُ أَذَقُنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعُدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَنِذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةَ وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَقِحَ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسِّنَيْ فَلَنُنَبَأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ عَلِيظٍ ٥٠ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريضِ اللهُ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ أُهُ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَنَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ٥٣ أَلَّا إِنَّهُمْ فى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلآ إِنَّهُ وبِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ٥٠

# شُوَّرَةُ الشِّوْرَةُ الشِّورَةُ الشِّورَةُ السِّورَةُ السِّورَةُ السِّورَةُ السِّورَةِ السَّورَةِ السَّورَةِ

### 

جِمَ ١ عَسَقَ ١ كَذَالِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْعَظِيمُ ٤ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَنفَطِرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضَّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ أَللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ا وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً لِثَنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهْ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِير ٧ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ - وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ٨ أَمِر إُتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ مَ أَوْلِيَآء ۖ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَيُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٩ وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَ إِلَى أُللَّهِ ۚ ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُضِيبُ ١٠٠

فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجاً وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُوجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيةً لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيْ اللَّهَ مَا فَيَ الْمَاسَكُمُ الْأَرْضِ وَهُو ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَشَاءُ وَيَقُدِزُ إِنَّهُ وبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ " يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِزُ إِنَّهُ وبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ "

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ِ نُوحاً وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ] إِبْرَهِم وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ أَنْ أَقِيمُوا أَلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهُ كَبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ١٣ وَمَا تَفَرَّقُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ أَلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ " فَلِذَالِكَ فَأَدُحُ وَٱسْنَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآ ءَهُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ مِن كِتَابِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمٌّ لَنَا أَعُمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَعُمَّالُكُمُّ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُّ أَللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ أَلْمَصِيرُ "

سم الحرب 14

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ وحُجَّتُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدٌ أللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتنَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدُريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ١٠ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشِّفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدِ 1 أللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ - يَرُزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزيزُ ١٩ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزدُ لَهُ وفي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُريدُ حَرُثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ وَي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيب '' أَمْ لَهُمْ شُرَكَ ٓ وَأُا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّين مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ١٠ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ في رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهم فَالِكَ هُوَ أَلْفَضْلُ أَلْكَبيرُ "

24 29 ذَاكَ أَلَّذِي يُبَيِّرُ أُللَّهُ عِبَادَهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَملُواْ أَلْصَالِحَتُّ قُللًّا أَسْ لَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّرْدُ لَهُ وِيهَا حُسْناً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبا أَفَإِن يَشَإِ أُللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ أَللَّهُ ٱلْبِيطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقّ بِكَلِمَنِيةً ۚ إِنَّهُ مِكِلِيمُ بِذَاتِ أَلْصُدُورِ ٤٠ وَهُو ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ " وَيَسْتَجِيبُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصَّلِهِ -وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ١١ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ , بِعِبَادِهِ -خَبِيرٌ بَصِيرٌ ٧٠ وَهُوَ أَلَّذِي يُنَزَّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعُدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ أَلُولَى أَلْحَمِيدُ ١٨ وَمِنْ عَاينَتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ١٩ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ٣٠ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ "

وَمِنْءَايَنِيهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَمِ ٢٢ إِن يَشَأْ يُسْكَن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ عَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُور ٣ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ٣٠ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ٣٠ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢١ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَهْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ٢٧ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ٢٨ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُهُمْ يَلْتَصِرُونَ ٣٦ وَجَزَ ۖ وَأَسَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٤ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ وَفَأُولَتِهِ كَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلِ ١٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ أَلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي أَلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ وَمَن يُضلِلِ أَللَهُ فَمَا لَهُ, مِن وَلِيّ مِّنْ بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ "

وَتَرَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَسْعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ أَلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَلآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمِ ١٠ وَمَا كَانَ لَهُم مِنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضُلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن سَبِيل ١٠ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَةً لَهُ مِنْ أَللَّهُ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَ إِذِ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ٤٤ فَإِنْ أَغْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظآ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُّ وَإِنَّاۤ إِذَآ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ١٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١٠ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاناً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ, عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠٠ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ, عَلِيُّ حَكِيمٌ ٥

فلاية أراع محرب 19 وَكَذَاكِ أَوْحَيْنَ آ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا أَلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُوراً نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٥٠ صِرَاطِ أَللَهِ أَلَّذِى لَهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلاّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ٥٠

شُوْرَةُ النَّغُ فِنْ النَّمْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا لَمِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

.....

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ - بَلْدَةً مَّيْتاً ۗ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ " وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلُكِ وَٱلْأَنْعَمِ مَا تَرْكَبُونَ ١٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ -شُعَرَتَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ ومُقْرِنِينَ ٣ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١٤ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُها إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينُ ١٠ أَمِ إُتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْبَنِينَ ١١ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلاً ظَلَّ وَجُهُهُ ومُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ١٧ أُومَن يَنشَؤُا في ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُيِينِ ١٨ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَيَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَانًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُمَّبُ شَهَادَ تُهُمْ وَيُسْعَلُونَ إِلا ﴿ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَاعَبَدْنَاهُمُّ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرَّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠ أَمْ ءَاتَلِنَاهُمْ كِتَنباً مِّن قَبْلِهِ ـ فَهُم بِهِ ـ مُسْتَمْسِكُونَ ١١ بَلُ قَالُوٓا إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَاعَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهُتَدُونَ "

د ۔ ه

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَاعَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم مُّفْتَدُونَ " قُلُ أَولَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابِآءَكُمْ قَالُوٓا اللهِ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْمُ بِهِ - كَلفِرُونَ اللَّهُ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَغْبُدُونَ ١٦ إِلَّا أَلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ رسَيَهْدِين ٧٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ بَلْ مَتَّعُتُ هَلَؤُلآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ٩ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَلَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ تَ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣٠ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣ وَلَوُلاّ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلُنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَان لِبِيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٢٢

وَلِبِيُوتِهِمْ أَبُوابِا وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ لَهُ وَزُخْرُفا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ أَنَّ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ وشَيْطُناً فَهُوَ لَهُ وَقَرِينٌ ١٦ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءَ انَا قَالَ يِللِّتَ بَيِّني وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي أَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ١٦ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْىَ وَمَنِ كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٤٠ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ١٠ أَوْنُريَنَّكَ أُلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقُتَدِرُونَ لَكُمْ فَالسَّتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١٠ وَإِنَّهُ وَلَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ اللَّهِ وَسُتَلْمَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ عَالِهَةً يُعْبَدُونَ " وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ١٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ١٧

وَمَا نُريهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكُبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ' أَنْ ' وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ لَا اللَّا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ٥٠ وَبَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ ـ قَالَ يَنْقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٠ أَمْ أَنَا ْخَيْرٌ مِنْ هَنذَا ٱلَّذِي هُو مَهِينٌ وَلَايَكَادُ يُبِينُ ٥٠ فَلَوْلآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ' أَهُ ' فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ, فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَسِقِينَ \* فَلَمَّا ءَاسَفُونَا إَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ` هِ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْأَخِرِينَ ٥٦ وَلَمَّاضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَعَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُلَكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ '٧٠' وَقَالُوٓا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاًّ أَبَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٩٨ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلاً لِّبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٥٠ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيْهَا فِي أَلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١٠

---

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ هَنذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ ١١ وَلَا يَصُهَّ نَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ " وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيّنَ لَكُم بَعْضَ أَلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ أَللَهَ هُو رَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ اللهُ فَاكْفَتَكُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١٠ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةُ أَن تَأْتِيَهُم بَغُتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١١ أَلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِاذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا أَلْمُتَّقِينَ ١٠ يَعِبَادِيَ لَاخُوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمُ تَحْزَنُونَ ١٠ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاَيكتِنا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ١١ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ٧٠ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكُوابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنِّ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧١ وَتِلْكَ أُلْجَنَّهُ أَلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ثُلُا لَكُمْ فِيهَا فَلَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ٢٠ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ٧١ وَنَادَوْاْ يَامَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّلَكِثُونَ '٧٧ لَقَدُ جِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ٧٨ أَمْ أَبْرَمُوٓ أَأَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ٢٦ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ^ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَلَيِدِينَ ١٠ سُبُحَكَ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ ١٨ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ أَلَّذِي يُوعَدُونَ ٨٠ وَهُوَ أَلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ أَلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٠ وَلَا يَمْلِكُ أَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ' ١٠٠٠ وَقِيلِهِ عِينَرِتِ إِنَّ هَنَؤُلَا ءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ٨٠ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٩٠٠

شُوْرَةُ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مرسيسها 1.2

بن مِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

جِمَ ١ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا آَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ١٠ أَمْرا كَيْنُ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ رَحْمَةَ مِن رَّبِّكَ إِنَّهُ مِهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ٧ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ أَلْأُوَّلِينَ ١ بَلْهُمْ فِي شَكِ يَلْعَبُونَ أَنَّ فَٱرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ١٠ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَاذَا عَذَابٌ ٱلِيمٌ " رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١٠ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ١٠ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَقَالُواْ مُعَلِّرُ مَّجْنُونٌ ١٠ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١١ أَنْ أَذُوآ إِلَىَّ عِبَادَ أَللَّهِ إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٨

نصف بحر ۵۰

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى أَللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ " وَإِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ١٠ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَاعْتَزِلُونِ ١٠ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَنَوُلُآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ١٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيُلاًّ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ١٢ وَٱتُرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُواً إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ١١ كُمْ تَرَكُّواْ مِن جَنَّتِ وَعِيُونِ ١٠ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ١١ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٧٠ كَذَالِكُ وَأَوْرَثُنَهَا قَوْماً ءَاخَرِينَ ١٨ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ٩٠ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٣٠ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَ كَانَ عَالِياً مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣٠ وَلَقَدِ ٱخْتَرُنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ٢٦ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَافِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِينُ " إِنَّ هَـٰٓ قُلْآءِ لَيَقُولُونَ " إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ٣٠ فَأْتُواْ بِئَا بَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ٢٦ أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمْ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ٢٧ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ٢٨ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِينَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩

إِنَّ يَوْمَ أَنْفُصْ لِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلِي شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهَ إِلَّا مَن رَّحِمَ أَللَّهُ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ " إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ " طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ " كَالْمُهُل تَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ " كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ ١١ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١٧ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ١٠ ذُقَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّ هَنذَامَا كُنتُم بِهِ مَتَمْتَرُونَ · إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ( فِي جَنَّتٍ وَعِيُونِ · · ٥٠ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَلِبِلِينَ ٢٠ كَذَالِكَ وَزَوَّجُنَاهُم بِحُورِعِينِ ١٠ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ٥٠ لَايَذُوقُونَ فِيهَا أَلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكَ وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيعِ ٥٠ فَضْلاً مِن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ أَلْعَظِيمُ ٥٧ فَإِنَّمَا يَسَّرُناهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٨ فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ٥٩ سُورُة المناشِينَ اللهُ المناسِدِينَ اللهُ اللهُ المناسِدِينَ المناسِينَ المناسِدِينَ المناسِدِينَ المناسِدِينَ المناسِدِينَ المناسِدِ

### بِسْ مِأْلِلَةِ أَلَّهُ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهِ مِ

جِمْ التَّزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ا إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيِكَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَكُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ 1 وَأَخْتِلَفِ أَلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِن رِّزُقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَاتٌ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَءَايَتْ أَللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَا يَلْتِهِ وَتُؤْمِنُونَ ١ وَيُلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ١ يَسْمَعُ ءَايَاتٍ ٱللَّهِ تُتُلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكُهِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ ٱلِيمِ أَنَّ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايِئِتِنَا شَيْئًا ۗ إِتَّخَذَهَا هُزُوا أَوْلَتِهَكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٩ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُّ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا إُتَّخَذُواْ مِن دُونِ أُللَّهِ أَوْلِيَآءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ هَلذَا هُدِيٌّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمِ " ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُرُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي أَلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ "

غربه رع الحرب الحرب قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ أَللَه لَبَجْزِيَ قَوْما بَمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِيةً. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أَثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِيّ إِسْرَآءِيلَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحُكْرَ وَٱلنَّابُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ١١ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمَّرُ فَمَا إُخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّرَجَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَيِعْهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ أَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ هَنذَا بَصَنَهِرُ لِلنَّاسِ وَهُديَ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٠٠ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ إُجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ سَوَآءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمَّ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ١١ وَخَلَقَ أَللَّهُ أَلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ؟

أَفَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهَوَنهُ وَأَضَلَّهُ أَللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَّمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ ـ وَقَلْبِهِ - وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ - غِشَاوَةٌ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَّكَّرُونَ ٢٦ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهَرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرَّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٤٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَاتِ مَّا كَانَ خُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ أَنْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْرَثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِر ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٧ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةِ جَائِيَةٌ كُلُّ أُمَّةِ تُدْعَىۤ إِلَىٰ كِتَبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ هَنذَا كِتَبُنَا يَنْظِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنتًا نَسْتَنسِخُ مَا كُمْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيْدْخِلْهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ - ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ ا وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَلَمْ تَكُنُّ ءَايَاتِي تُتُلِّي عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً مُّجُرِمِينَ " وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٣٠

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِعِيسَتَهْزِءُونَ " وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَكُمُ رَكَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا وَمَأْوَنكُمْ أَلْنَارُ وَمَا لَكُم مِن نَّاصِرِينَ " ذَالِكُم بِأَنَّكُمُ إِنَّكُمْ أَتَّخَذَتُمْ ءَايَتِ أَللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتْكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَأَ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ " فَلِلَّهِ ٱلْحَمَّدُ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 📅 وَلَهُ ٱلْكِبْرِياء فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣٧

مَنْ مُنْ الْحُقَالِ الْحَقَالِ الْحَقَالِقِ الْحَقَالِ الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْفِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى

## م أللَّهِ ألزُّهُ مِن اللَّهِ الرُّحُورُ الرَّحِيمِ

جِمْ التَّزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ المَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أَنْذِرُواْ مُغْرِضُونَ ١٣٠ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ أَلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِّ ٱنْتُونِي بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَنَذَآ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ١ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَافِلُونَ ٥

وَإِذَا كُشِرَ أَلْنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً ۖ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَلْفِرِينَ ١٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايِئْتَنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ أَمْ يَقُولُونَ إُفْتَرَبَّهُ قُلْ إِن إِفْتَرَيْتُهُ، فَلَا تَمْلِكُونَ لى مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعُلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ مَنْهِ يداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٨ قُلْ مَا كُنتُ بدْعاً مِّنَ ٱلرُّسُل وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى ٓ إِلَى وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ قُلُ أَرَءَ يُتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ أُللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ـ فَعَامَنَ وَٱسْتَكْبَرُتُمْ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ. فَسَيَقُولُونَ هَاذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ١١ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَنذَا كِتَكِ مُصَدِقٌ لِسَاناً عَرَبِيّاً لِّيُنذِرَ أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَكِ لِلْمُحْسِنِينَ ١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣ أُوْلَنِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَّآءً أَبِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 14

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِخْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وكُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُهاً وَحَمُلُهُ وَفِصَالُهُ وَلَاثُونَ شَهُراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحاً تَرْضَلهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيَّ إِنَّ تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنَّى مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ ١٠ أُوْلَبَكَ ٱلَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَخْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ وَعَٰدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ 🗓 وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالدَيْهِ أَفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ أَللَّهَ وَيُلكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعُدَ أُللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَاذَاۤ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٧ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِسرينَ ١١ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوفِيهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُعْرَضُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبُتُمْ طَيِّبَيِّكُمْ في حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَسُتَكُبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ٢٠

وَٱذْكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مِ أَلَّا تَغْبُدُوٓاْ إِلَّا أَللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ " قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبِلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بهِ وَلَكِنَّ أَرَاكُمْ قَوْما تَجْهَلُونَ ٢٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقِّبلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُمْطِرُناَ بَلْهُوَمَا ٱسْتَغْجَلْتُمْ بِهِ رِيحُ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَلِراً وَأَفْدِدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْدِتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِنَايِئتِ أُللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ لِيسْتَهْ زِءُونَ ١١ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَّا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَينَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٧ ۚ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَاناً ءَالِهَةَ أُ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٨

وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ أُلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ أُلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرينَ ا وَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعُنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مُوسَىٰ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَ إِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ يَكَفُومَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ مِيغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرُكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ٣٠ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا ۚ أُوْلَيْهَ كَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٣٠ أُولَمْ يَرَوْاْ أَنَّ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَغْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرِ عَلَىۤ أَن يُحْتِيَ ٱلْمَوْقَىٰ بِلَيّ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ٢٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقَّ قَالُواْ بِلَنِي وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ تُ فَأُصْبِرُكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ بَلَكُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٣٠

المِينَا اللهِ المُؤْوِّلُو الْمُؤْمِنَا اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

#### \_ أُللَّهِ أَلرَّحُ زَالرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ كَفَّرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ` ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إُتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبَهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ " فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ عَتَّىٰ إِذَآ أَثُخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَاْ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَآءُ أُللَّهُ لَأَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَنكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ قَنَلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿ سَيَهْدِيهِمُ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ أَلْجَنَّةً عَرَّفَهَا لَهُمْ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقْدَامَكُمْ ٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَّلَّ أَعْمَالَهُمْ ٨ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمُ ٩ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَلِلْكَنْفِرِينَ أَمَّثَلُهَا

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ 😃









إِنَّ أَللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُمَثُوىَ لَّهُمْ " وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَلَهُمْ ٣ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ رُسُوَّءُ عَمَالِهِ ، وَأُتَّبَعُوۤا أَهْوَآ عَهُم اللهِ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءِ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَارُ مِن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرُطَعْمُهُ, وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةِ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَخَلِدُ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَا هَا حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَا أَعُمُم اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفاًّ أَوْلَيَكَ أَلَّذِينَ طَبَعَ أَللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَأَتَّبَعُوٓا أَهُوٓا ءَهُمْ ١١ وَٱلَّذِينَ إَهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَنهُمْ تَقُونهُمْ ٧ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَاْ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَنِاهُمْ إِنَّا فَأَعْلَمْ أَنَّهُ وَلاَّ إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ لَا

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغُشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِّ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ " طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعُرُوفٌ فَإِذَا عَـزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصِدَقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ ١٠ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا أَرْحَامَكُمْ اللَّهِ الْوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ١٢ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ١٠ إِنَّ أَلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِم مِّنُ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۚ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ١٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ أَللَّهُ سَنُطِيعُ كُمْ في بَعْضِ أَلْأُمْرٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسُرَارَهُمْ ١١ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ أَلْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكَرَهُمْ مُ \* أَنَاكَ بِأَنَّهُمُ إِنَّابِعُواْ مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُواْ رُضُوَانَهُ وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١٨ أَمْرَحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ٢٩ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ٢٠ وَلَيَبْلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَيَبَلُواْ أَخْبَارَكُمْ " إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ وَشَآقُواْ أَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱللهُ ذَىٰ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ " يَنَأَيُّهَا أَلَّذِينَءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُمْ الْمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ أَللَّهُ لَهُمْ ٣٤ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسِّلْمِر وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَّكُمْ أَعْمَلَكُمْ ٢٠ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَشْنَلُكُمْ أَمُوالَكُمْ ١٦ إِن يَشْنَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ١٧ هَنَأَنتُمْ هَنَؤُلآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ أُللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ - وَٱللَّهُ أَلْغَنِي وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَنَوَلُّواْ يَسْتَبُدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓ اْ أَمْثَلَكُم ٢٨

الاية مع محر شُوَرُقُ الْفَتِحِ فَيُ

تربيها

#### بِنْ مِاللَّهِ الرَّحْزِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَاَّمُ بِيناً ١ لِيَغْفِرَ لَكَ أَللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطاً مُّسْتَقِيماً 🕚 وَيَنصُرَكَ أَللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً ٣ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ في قُلُوب ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً اللَّهُ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَنرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً \* وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّالِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَآءَتُ مَصِيراً ١ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ٧ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِداً وَمُبَشِّراً وَنَنذِيراً ٨ لِيْتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ-وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةٌ وَأَصِيلاً ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيُدِيهِمُّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِةً - وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهِ أَللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ١٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَلُنا وَأَهْلُونا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ١١ بَلْظَنَنتُمُ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً ١٠ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً ١١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ١٠ سَيَقُولُ أَلْمُخَلَّقُونَ إِذَا إِنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ بُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَنَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً 🕚

قُل لِّلْمُ خَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ١١ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارَّ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَاباً أَلِيماً ٧ الَّقَدُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ أَلسَكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحاً قَريباً ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ١٩ وَعَدَكُمُ أَللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ ، وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطاً مُّسْتَقِيماً ٢٠ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدُ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَأَ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ١١ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوُا ٱلْأَدْبَارَثْعَ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً " سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبُلْ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاً "

لحرب که

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ١٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ, وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةُ بِغَيْرِ عِلْمِّ لِّيُدُخِلَ أَللَهُ فِي رَخْمَتِهِ عَن يَشَآهُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ١٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ في قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَىٰ رَسُولِه ـ وَعَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوَىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهۡلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ١٦ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لَا تَخَافُونَ أَفَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتُحاً قَرِيباً ٧ هُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِين ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً ١٨

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَىٰهُمْ رُكَّعا سُجَّدا يَبْتَغُونَ فَضُلاَ مِّنَ اللَّهِ وَرُضُوناً سِيماهُمُ عَرَىٰهُمْ رُكَّعا سُجَّدا يَبْتَغُونَ فَضُلاَ مِّنَ اللَّهِ وَرُضُوناً سِيماهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَمَتَلُهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنِ أَثْرِ السُّجُوذِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنِ أَثْرِ السُّجُوذِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي وَمُعُوهِم مِّنِ أَثْرِ السُّجُوذِ فَالْمَتَوَى فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَنْهُم مَّغُورَةً وَأَجُراً عَظِيماً اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَنْهُم مَّغُورَةً وَأَجُراً عَظِيما الْحَالِكَ عَلَيْهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجُراً عَظِيما الْحَالِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللْهُ اللَّهُ ال

وَيْ الْمُوْرَةُ لَلْمُ الْمُعْرِزِ الْمِيْ الْمُعْرِزِ الْمِيْ الْمُعْرِزِ الْمُعْرِي الْمُعْرِزِ الْمُعْرِقِ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِي مِلْمِلْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي

بِنْ مِأْلِلَّهِ أَلِرَّهُ إِلَّا مِأْلِلَّهِ مِ

ربيع العرب اد

125

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ ۗ رَّحِيمُ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْما بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ١ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ أَللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّم وَلَكِنَّ أَللَّهَ حَبَّبِ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَاَ بِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضْلاً مِّنَ أَللَّهِ وَنِعُمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٨ وَإِن طَآبِفَتَان مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدٰلِ وَأَقْسِطُوٓ أَ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفْسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْفَنِ بِئُسَ أَلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَنَبِكَ هُمْ ٱلطَّالِمُونَ ١

سمب ایجا ب

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجۡتَنِبُوا كَثِيراَ مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُّ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكُرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ٣ يَآ يُتُهَا أَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكِّر وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوباً وَقَبَاآبِلَ لِتَعَارَفُوٓأُ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَلَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ " قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ ثُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمُنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتُكُم مِّنُ أَعْمَلِكُمْ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لل إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمُوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ١٠ قُلِ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلُ لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُم بَل أَللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ آيانها د د د

#### ٩

تربيه

# بِ مِ أَللَّهِ أَلرَّ مَنْ اللَّهِ عِر

قَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ١ بَلْ عَجِبُوٓا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاشَيُ أَعَجِيبٌ ١ أَءِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابَأَ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ت قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِتَكِ حَفِيظٌ ١٠ بَلُكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ شَرِيجٍ أَفَلَهُ يَنظُرُوٓ أَإِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ١٠ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَّهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ ٨ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً مُّبَرَكا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ١ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَتِ لَّهَا طَلُمُ نَّضِيدٌ ١٠ رِّزُقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْبَيْنَا بِهِ عِلْدَةَ مَّيْتاً كَذَاكِ ٱلْخُرُوجُ ١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَابُ أَلرَّسِ وَثَمُودُ ١٠ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ١١ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعٌ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ "

وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْفُسُهُ، وَنَحْنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١١ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ W مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٠ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١١ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١٠ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ١١ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ " وَقَالَ قَرِينُهُ وهَنَدَا مَا لَدَيَّ عَتِيذٌ " أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّارِ عَنِيدٍ ١٤ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبِ ١٥ أَلَّذِى جَعَلَ مَعَ أَللَّهِ إِلَاهاً ءَاخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي أَلْعَذَابِ أَلشَّدِيدِ ١١ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ وَلَنكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١٧ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ إِنِي مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَاۤ أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ إِن يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ٢٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ٣ هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ إِ إِنْ أَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ شَنِيبِ ٣٦ ٱدْخْلُوهَا بِسَلَيْمِ فَالِكَ يَوْمُ أَلْخُلُودِ فِي إِنْ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ٢٥

نمالن

لائه ربع لحرب عم

الموالسان فالغيفان

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصِ ١٦ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِ كُرَى لِمَن كَانَ لَهُ وَلَكُ أَوْ أَلْقَى أَلْسَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٢٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ٢٨ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ٢٦ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ الْ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ١١ إِنَّا نَحُنُ نُحْى - وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ١٢ يَوْمَ لَشَقَقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ لَنْ أَنْدُنُ أَعْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارِ فَذَكِّر بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٤٠ ٩

## بِسْ مِ اللَّهِ الرَّحْزِ الرَّحِيمِ

- وَٱلذَّارِيَاتِ ذَرُوا ﴿ فَٱلْحَامِلَاتِ وِقُرآ ﴿ \* فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْراً \*
- فَٱلْمُقَسِّمَٰتِ أَمُراً ٤ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٥ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعٌ ١

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ٧ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِفِ ٨ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ٩ قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ١٠ أَلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ١١ يَسْنَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّين " يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ " ذُوقُواْ فِتُنَتَكُرُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسْتَعْجِلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعِيُونِ ١٠ ءَاخِذِينَ مَآءَاتَنْهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ " كَانُواْ قَلِيلاً مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٠ وَيِٱلْأَسْحَارِ هُمُ يَسْتَغْفِرُونَ ١١ وَفِيَّ أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١١ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايكَتُ لِّهُ وَقِينِينَ ١٠ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ١١ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ " فَوَرَبِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلُ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ١٣ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٤٠٠ إذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَّرُونَ ١٠ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٧ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ١٠ فَأَقْبَلَتِ إَمْرَأَتُهُ, فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ " قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكَّ إِنَّهُ مِهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ "

۲۷۶ مر ۲۵ مر

قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ' أَنَّ فَالْوَاٰ إِنَّا أَرْسِلْنَا ٓ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ٣٦ لِنُرُسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ٣٣ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ " فَأَخْرَجُنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ " فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ " وَتَرَكِّنَا فِيهَا ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٧ وَفِي مُوسَى ٓ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَان مُّبِينِ ' ٣١ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ عِوْقَالَ سَاحِرٌ أَوْمَجْنُونٌ ' ٣١ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ، فَنَبَذُنَّهُمْ فِي أَلْيَمِّ وَهُوَمُلِيمٌ ٤٠ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١١ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ١٤ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ ١٣ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ٤٠ فَمَا إَسْتَطَعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ أَهُ أَوقَوْمَ نُوحِ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ ١١ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١١ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ١٨ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ١٠ فَفِرُّوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُر مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥٠ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ أَللَّهِ إِلَاها ءَاخَرُ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥١

كَذَلِكَ مَا أَنَّ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ مَجْنُونُ وَ الْمَا مَا أَنْ مِنْ مَا أَنْ مِنْ مُ مَا أَنْ مِنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مِنْ مَا مُونُ مِنْ مَا أَنْ مِنْ مَا أَنْ مَا مُنْ مِنْ مَا أَنْ مِنْ مَا أَنْ مِنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا مُونُ مُونُ مُنْ مَا أَنْ مِنْ مَا أَنْ مِنْ مَا مَا أَنْ مَا مَا أَنْ مَا مَا مُونُ مَا مَا مُونُ مَا مَا مُونُ مَا أَنْ مَا مَا مُونُ مَا مُونُ مَا مَا مُونُ مِنْ مَا مُونُ مَا أَنْ مِنْ مَا مَا مُونُ مَا مُونُ مَا مُونُ مَا مُونُ مَا مُونُ مَا مُونُ مِنْ مَا مُونُ مِنْ مَا مُونُ مِنْ مَا مُونُ مِنْ مُونِ مُونِ مَا مُونُ مَا أَنْ مِنْ مَا مُونُ مِنْ مُونُ مِنْ مَا مُونُ مِنْ مُونُ مُونُ مَا مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مَا مُونُ مُنْ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُنْ مُونُ مُونُ مُونُ مُنْ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُ مُون

بِ مِأْلِلَهِ ٱلرَّحْرَ ٱلرَّحِيمِ

عن سُورة الطَّوْرِ أَعْدُ

وَٱلطُّورِ ا وَكِتَابٍ مَّسُطُورِ ا فِرقِ مَّنشُورِ ا وَٱلْبَعْرِ الْمَسْجُورِ ا إِنَّ الْمَعْمُورِ ا وَٱلْبَعْرِ الْمَسْجُورِ ا إِنَّ عَدَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعُ الْمَرْفُوعِ ا وَٱلْبَعْرِ الْمَسْجُورِ ا إِنَّ عَدَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعُ الْمَالَةُ مِن دَافِعِ اللهُ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْراً اللهُ وَيَلُ يَوْمَ بِذِ لِلمُكَذِبِينَ مَوْراً اللهُ وَيَلُ يَوْمَ بِذِ لِلمُكَذِبِينَ مَوْراً اللهُ وَيَلُ يَوْمَ بِذِ لِلمُكَذِبِينَ مَوْراً اللهُ ا

أَفَسِحُرُ هَاذَآ أَمُ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٠ إَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمَّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ " إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ١١ فَلَكِهِينَ بِمَآ ءَاتَلَهُمُ رَبُّهُمْ وَوَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٨ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيَّٵۢبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩٠٠ مُتَّكِيِنَ عَلَى سُرُرِ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ الْمُ أَوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ أَنْ وَأَمْدُدُنَهُم بِفَكِهةٍ وَلَحْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ أَنَّ يَتَنَزَعُونَ فِيهَا كَأُساً لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ لِهُ اللَّهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُولُوُّ مَّكُنُونٌ إِنَّا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَلُونَ ٥ قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ١٦ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ '٧٦ٛ ٰ إِنَّاكُنَّا مِن قَبُلُ نَدُعُوهُ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١٨ فَذَكِّرُ فَمَاۤ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَامَجْنُونِ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ ـ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣

رمخ لخوب ۳۵

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَامُهُم بِهَنْدَآأَمُ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ` " أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ, بَلَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٣ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ ٤ إِن كَانُواْ صَلدِقِينَ " أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ " أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَلَّا يُوقِنُونَ ١٦ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ٢٠ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينِ ١٨ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ٢٩ أَمْ تَسْتَلُهُمْ أَجْراً فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١٠ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَأَ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١٠ أَمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٠ وَإِن يَرَوُا كِسُفاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطآ يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرْكُومٌ لِنَا فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ١٠ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَاباً دُونَ ذَالِكَ وَلَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَٱصْبِرْ لِمُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ١٨ وَمِنَ أَلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنُّجُومِ ١٩ ٩

# بِسْ مِأْلِلَهِ ٱلرِّمْ زَأْلَ فِي مِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ١ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ " إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ الْعَلَّمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ " ذُو مِرَّةِ فَأَسْتَوَىٰ ١ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَى ٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ١ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ١٠ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رأَيَّ اللَّهُ أَفَتُمَارُونَهُ, عَلَىٰ مَا يَرَىٰ اللَّهُ وَلَقَدْ رِعِاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١١ عِندَسِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ١٤ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ١٠ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١١ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ٧ لَقَدْ رِأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ أَلْكُبْرَىٰ ١٨ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّكَ وَٱلْعُزَّىٰ إِلَّا وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنتَىٰ ١١ تِلْكَ إِذا َقِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ٢٠ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآ أُسَمَّا يُتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسَّ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ٢٦ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى ١٤ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَى ١٠ وَكُرِينِ مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ٢٠

نعسف لحرب ۵۳

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَكَبَكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنتَىٰ ٧٠ وَمَا لَهُم بِهِ عِمِنُ عِلْمِ إِن يَشِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً ١٨ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَافَةَ ٱلدُّنْيَا ١٠ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ أَنَّ أُولِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى " ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنِّيرِٱلْلِاثْمِرِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمَّ فَلَا تُزَكُّوۤا أَنفُسَكُمْ مُوَاعَلَمُ بِمَن إِتَّقَىٰ ٢٠ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ٣٣ وَأَعُطَىٰ قَلِيلاً وَأَكُدَىٰ " أَعِندَهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى " أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ٣٠ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ٣٧ أَلَّا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٥٠٠ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٢٥ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ اللَّهُ مُرَّيُّهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى اللَّهُ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُسْتَهَىٰ اللهُ وَأَنَّهُ وهُوَ أَضُحِكَ وَأَبْكِلِ اللهِ وَأَنَّهُ وهُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا الله

وَأَنَّهُ, خَلَقَ ٱلْرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرَ وَٱلْأُنثَىٰ أَوْ أَيْ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى الْأَوْرَبُ وَأَنَّهُ, هُو أَغْنَى وَأَقْنَى الْأَوْلَى الْمُوْ وَأَنَّهُ, هُو رَبُّ وَأَنَّهُ وَأَفَى الْمُؤْتَقِى الْفَقِيمِ الشِّعْرَى الْمُؤْتَقِى الْمُؤْتَقِيلَةَ الشِّعْرَى الْمُؤْتَقِيلَةَ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى الْمُؤْتَقِيلَةَ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى اللّهِ وَاللّهُ وَالْمُؤْتَقِيلَةَ أَهُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَا الللّهُ وَا اللّه

اَقُتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ لَ وَإِن يَرَوُاْ ءَايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَمِرٌ الْ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُوَاْ أَهُواَءَهُمْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَقِرٌ اللَّوَكَ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُوَاْ أَهُواَءَهُمْ وَيَ وَيَقُدُ جَاءَهُم مِن ٱلْأَنْبَاءِ وَكَفَدُ جَاءَهُم مِن ٱلْأَنْبَاءِ مَا فَيهِ مُزْدَجَرُ اللَّهُ حِكْمَةٌ بِلَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ مَا فَيْ فَيَ وَلَقَدُ جَاءَهُمُ يَوْمَ يَدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِنُ كُرٍ اللَّهُ وَنَا فَنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا فَيْ فَيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا لَهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّ

سجدة

E 404

خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ٧ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمُ عَسِرٌ ٨ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ١٠ ؛ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنتَصِرُ ١٠ فَفَتَحْنَاۤ أَبُوبَ ٱلسَّمَآء بِمَآء مُنْهَمِر " وَفَجَّرُنَا ٱلْأَرْضَ عِيُوناً فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِقَدُ قُدِرَ " وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواحِ وَدُسُرِ ٣ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ١٠ وَلَقَد تَّرَّكُنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ١٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١١ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّذَّكِر الله عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٨ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
 الله عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٌ ١٦ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِمُنقَعِرِ ١٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١١ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ٣ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٣ فَقَالُواْ أَبَشَراً مِّنَا وَبِعِدا نَتَيِّعُهُ وَإِنَّا إِذا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ١٠ أَءُلْقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرٌ ١٠ سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ١١ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَيرُ ١٧

وَنَبِّنْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ ١٠ فَنَادَوْ أَصَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ١٠ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر ١٦ وَلَقَدْ يَشَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ١٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ٢٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَّجَّيْنَهُم بِسَحَرِ " نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا أَ كَذَالِكَ نَجْرِى مَن شَكَرَ ٣٠ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوَا بِٱلنُّذُرِ " وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٧ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ٢٨ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٣٠ وَلَقَدْ يَشَرِّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِر وَلَقَدْ جَآءَ وَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّهُ اللَّهُ مُواْ بِعَالِيْتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّكُمُ أَخْذَ عَزِيزِ مُّقْتَدِرِ ١٠ أَكُفَّارُكُرْخَيْرٌ مِّنْ أُوْلَيَكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزَّبْرِ ١٤ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ١٤ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ١٠ بِلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ 11 إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ٤٧ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ١٠ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ٢٠

وَمَا أَمُرُنَا إِلَا وَحِدَةُ كَلَمْجِ بِالْبَصِرِ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا الْمَرْنَا إِلَّا وَحِدَةُ كَلَمْنَا فَكُلُومُ الْمَرْنَا إِلَّا وَحِدَةُ كُنَا فَكُومُ الْمَنْ عَلَوهُ وَكُلُ شَيْءِ فَعَلُوهُ فَي الشَّيْءِ فَعَلُوهُ فِي النَّا الْمُتَقِينَ فِي النَّا الْمُتَقِينَ فِي النَّا الْمُتَقِينَ فِي النَّا الْمُتَقِينَ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ أَنْ فَي عَدْمِلِيكِ مُقْتَدِرٍ أَنْ فَي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ أَنْ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّ

شُوْرَةُ الرَّحْمَنِ مِنْ

برسيب ۵۵

بِسُ مِ اللَّهِ أَلرَّ مُنَ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَانُ الْعَلَمُ الْقُرْءَانَ الْعَلَمُ الْقُرْءَانَ الْعَلَمُ الْإِنسَانَ الْعَلَمُ الْقَرْءَانَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِيرَانَ الْقَمْرُ بِحُسْبَانِ الْ وَالنَّجُمُ عَلَمَهُ الْبَيرَانَ الْقَمْرُ بِحُسْبَانِ الْمَيزَانَ الْمَيزَانَ الْمَيزَانِ اللَّهِ وَالشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ الْمَيزَانِ اللَّهِ وَالشَّمَاءُ وَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ الْمَيزَانِ اللَّهِ وَالْقَيْمُوا الْمَوزُنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُحْسِرُوا الْمِيزَانِ الْمَوالِينَ الْمَيزَانِ اللَّهُ وَالْمَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اللَّهُ وَلا تُحْسِرُوا الْمِيزَانَ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اللَّهُ وَالنَّمُ لَلْمَا اللَّهُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ وَالنَّمُ لَلْمَا اللَّهُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّلُولُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُولُ اللْمُعُلِّلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللْمُعُولُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِّلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

بحر ب 01

رَبُ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمَغْرِيَيْنِ ٧ فَبِأَي ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٨ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ١٠ بَيْنَهُمَا بَرُزَخٌ لَّا يَبْغِيانِ ١٠ فَيِأَى ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١١ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّولُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٢ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبُّكُمَا ثُكَلِّبَانِ ٣ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشِئَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَىمِ ا فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللهُ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٧ فَبِأَي ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ٨ يَسْتَلُهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَفِي شَأْنِ ١٩ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ٣ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٢٠ يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَكِنِ ٣٣ فَبِأَي ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٤ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ١٥ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣١ فَإِذَا إِنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ ٧٧ فَبِأَي ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٨ فَيَوْمَ لِللَّهُ عَلَى فَنْ عِن ذَنْبِهِ ٢٠ إِنْ وَلَاجَآنُ ٢٦ فَبَأَيْءَ الْآءِ رَبُّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٤٠

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ١١ فَبأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنْ هَاذِهِ عَجَهَتْمُ أَلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ عَلْمُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ عَانِ اللهُ اللهِ عَالا عَ اللَّهِ وَبَّكُمَا تُكَذِّبَان 4 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّتَانِ 11 فَيِأْيِ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَلَّدِبَانِ اللهُ وَالْتَا أَفْنَانِ ١٨ فَبَأَي ءَالْآءِ رَبَّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١٩ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ٥٠ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥١ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ٥٠ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٣ مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقْ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ ٥٠ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِتُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَأَنُّ ١٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلۡمَرۡجَانُ ٥٩ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٥٩ هَلْ جَزَآءُ أَلْإِحْسَان إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ١٠ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ " وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ ١١ فَيِأْتِي ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٢ مُدُهَآمَّتَانِ ١٤ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ١٠ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَّذِّبَانِ ١٧

فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمَّانٌ ١٠ فَيِأَيَ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ١٠ فِيهِنَ خَيْرَتُ حِسَانٌ ٢٠ فَيِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ١١ حُورٌ فِيهِنَ خَيْرَتُ فِي أَنْ خِيامِ ١٠ فَيِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ٢٠ مَقْصُورَتُ فِي أُنْ خِيامِ ١٠ فَيِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ٢٠ لَمْ يَطْمِثُهُنَ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ٤٠ فَيأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ١٥ لَمْ يَطْمِثُهُنَ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ٤٠ فَيأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ٥٠ مُتَكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ٢٠ فَيأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكذِبَانِ ٢٠ فَيأَي مَا لَا يَعْرَفُ اللّهُ وَيُولِي وَيَالُو وَالْإِكْرَامِ ٢٠ عَبَرَكَ إَسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٠ عَبَرَكَ إِسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٠ عَبَرَكَ إِسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٠ عَبَرَكَ إِسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٠ عَبَرُكَ إِسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٠ عَبَرَكَ إِنْ مُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٠ عَبْرَكَ إِنْ مُ رَبِّكَ ذِي الْمَالِ وَالْإِكْرَامِ ٢٠ عَبْرَكَ إِنْ مُ رَبِّكَ ذِي الْمَالِ وَالْإِكْرَامِ ٢٠ عَلَى مَا يُعْرَبُونَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

عربهما سِنُورَةُ الْمُؤْلِقِحِنَةُ الْمُؤْلِقِحِنَةُ الْمُؤْلِقِحِنَةً الْمُؤْلِقِحِنَةً الْمُؤْلِقِ

بن مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ مِ أَللَّهِ أَلرَّحْ مِ أَللَّهِ مِ اللَّهِ أَلرَّحْ مِ اللَّهِ أَلرَّحْ مِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ الْسُلُوفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ الْحَبَالُ بَسَا هُ وَبُسَتِ ٱلْحِبَالُ بَسَا هُ فَكَانَتُ هَبَاءً مُّنْبَتْ ٱلْوَرْضُ رَجّا الله وَبُسَتِ ٱلْحِبَالُ بَسَا هُ فَكَانَتُ هَبَاءً مُّنْبَتْ ٱلْوَرْضُ رَجّا الله وَكُنتُمْ أَزُواجاً ثَلَتْهُ الْحِبَالُ بَسَا هُ فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبَعْ أَلَا وَكُنتُمْ أَزُواجاً ثَلَتْهُ الْمُشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمُشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمُشْعَمَةِ الله وَالسَّيفُونَ ٱلسَّيفُونَ السَّيفُونَ السَّيفُونَ السَّيفُونَ السَّيفُونَ السَّيفُونَ السَّيفُونَ السَّيفُونَ السَّيفُونَ السَّيفُونَ السَّيفِقُونَ السَّيفِ وَالسَّيفُونَ السَّيفِ وَالسَّيفُونَ السَّيفِ وَالسَّيفُونَ السَّيفُونَ السَّيفِ وَاللهِ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلَيْكِ اللهُ مَنْ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

به بحرب

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُّخَلَّدُونَ ٧ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ١٨ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ١١ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ " وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ " وَحُورٌ عِينٌ " كَأَمْثَلِ ٱللُّولُو ٱلْمَكْنُونِ ١٦ جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواَ وَلَا تَأْثِيماً ١٠ إِلَّاقِيلاَ سَلَما سَلَما ١١ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ١٠ فِي سِدْرِ مَّخْضُودِ ١٨ وَطَلْحِ مَّنضُودِ ١٩ وَظِلِّ مَّمُدُودِ " وَمَآءٍ مَّسْكُوبِ " وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ " لَّامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ ٢٦ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ ٢٦ إِنَّا أَلْشَأْنَهُنَّ إِلشَّاءً ٢٠ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَاراً ٢٦ عُرْباً أَثْراباً ٢٧ لِأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ٣٨ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٩ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١٠ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ اللهِ سَمُومِ وَحَمِيمِ اللهِ وَظِلَّ مِّن يَحْمُومِ اللهُ الْإِجَارِدِ وَلَا كُريمِ " إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ " وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْمِنْ ٱلْعَظِيمِ ١١ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مُتُنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظْماً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٤ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٨ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١٩ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِرِمَّعْلُومِ ١٠

19.46 B. E. 39.44

Services of

الاستغالانون

X TO THE TOTAL T

مُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا ٱلضَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١٠ لَالكِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُّومِ ١٠ مُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا ٱلضَّالُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١٠ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُّومِ فَمَالِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ٥٠ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ " هَاذَانُزْلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ " نَعْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوُّلَا تُصَدِّقُونَ ٥٧ أَفَرَءَ يُتُم مَّا تُمْنُونَ ٥٨ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ٥٩ نَحُنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمْ ٱلْمَوْتَ وَمَانَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٦٠ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمُثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَاتَعْلَمُونَ ١١ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱللَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَّكَّرُونَ ١١ أَفَرَءَ يُثُم مَّا تَحْرُثُونَ ١٢ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ أَلزَّرِعُونَ ١٤ لَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّماً فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ ١٠ أَيِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١٦ بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ ١٧ أَفَرَءَ يُتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ١٨ ءَ أَنتُمُ أَنزَلُتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١٦ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَكُهُ أَجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَءَ يُتُمُ أَلنَّارَ أَلَّتِي تُورُونَ ٧١ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ٧١ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَنَعاً لِلْمُقُوينَ ٧٢ فَسَيْحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١١ فَكَلَّ أُفْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ٧٠ وَإِنَّهُ ولَقُسَمٌ لَّوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ١١

نصف الحرب ده

إِنَّهُ لِلْقُرْءَانُ كُرِيمٌ ١٠ فِي كِتَابِ مَكْنُونِ ١٠ لَايمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ٢٩ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ أَفَبِهَنَدَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ إِلا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ١٠ فَلَوْلاَ إِذَا بِلَغَتِ ٱلْمُلْقُومَ ٢٨ وَأَنتُمْ حِينَإِذِ تَنظُرُونَ ١٨ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ٥٠ فَلَوْلآ إِن كُنتُمْ غَيْر مَدِينِينَ ٨١ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٨٧ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٨١ ٨٨ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ٨٩ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَب ٱلْيَمِينِ ١٠ فَسَلَمُ لَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١١ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ ١٠ فَنُزُلُّ مِنْ حَمِيمِ ١٣ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ٩١ إِنَّ هَاذَا لَهُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ٩٠ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٩١ مرسها شُورَةُ الْمِرْبُ إِيْلِ الْمِاهِ

بن مِأْللَّهُ أَلرَّحْلَ أَلرَّحِهِ مِ

سَبَّحَ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ لَا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ لَا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي - وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ \ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي - وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرُ \ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْدِيدُ \ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْدِيدُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْدِيدُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّلِهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 🔻

هُو أَلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ شُعِّر ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَرُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَغُرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٤ لَّهُ, مُلِّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يُولِجُ أَلَيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلْ وَهُوعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٨ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبُدِهِ = ءَايَكِ بَيِّنَكِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَكِ إِلَى ٱلنُُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرُ لَرَؤُفٌ رَّحِيمٌ ١ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ أُللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنتَلَ أَوْلَنَبِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعُدُ وَقَنتَلُواْ وَكُلّا وَعَدَ أَللَّهُ ٱلْحُسُنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينٌ ١٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ " يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرِبكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ رِبَابٌ بَاطِئُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَيْهِرُهُ مِن قِبِلِهِ ٱلْعَذَابُ " يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى وَلَلْكِنَّكُمْ فَتَنتُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَأَرْتَبُتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّهُ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَنكُمُ ٱلنَّارِّهِيَ مَوْلَئكُمْ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمٌّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ١١ ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُعْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ '٧ ' إِنَّ ٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨

ثلاثه مع لحرا عد

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَيَكِ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَّ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَّايَكِتِنَا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١١ أَعْلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاثُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرُضُوَانُ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُورِ ٢٠ سَايِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُله - ذَالِكَ فَضْلُ أُللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَإِللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْل أَن تَبْرَأُهَا آ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ " لِكَيْلاً تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ١٦ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٤٠

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطَّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْنُ شَادِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ أُللَّهُ مَن يَنصُرُهُ و وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلُنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمنْهُم مُّهُتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٦ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى عَاشَرهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبُنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَّةٌ ` ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رُضُون أُللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا أَفَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ ٧٧ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ - يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ - وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمُشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آلْاً لِتَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ أَلْكِتَ بِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِن فَضْلِ أَللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٢٩

ب نها

#### ٩

ترثيبها

#### بِسُ عِرَاللَّهِ الرَّحْزَ الرَّحِيمِ

قَدْسَمِعَ أَللَّهُ قَوْلَ أَلَّتِي تُجَلدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١ ٱلَّذِينَ يُظَنِهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآيِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمُّ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا أُلَّيِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُظَلِّهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاَّسًا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينٌ ٢ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ لِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَكُبِتُوا كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدُ أَنزَلْنَآ ءَايَنتِ بَيِّنَتْ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يَوْمَرِيبْعَثُهُمُ أَللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓأَ أَخْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيذٌ ١

لحربه ٥ لحربه ٥ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِي وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَتَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمۡ أَيْنَ مَا كَانُوٓا مُّمَّ يُنَيِّتُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوُنِهَا فَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنكَجَيْتُمُ فَلَاتَتَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوُاْ بِٱلْبِرّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحُزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنْوَا إِذَا قِيلَ لَكُمُ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشِزُواْ فَٱنشِزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينٌ ﴿ إِلَّا ربع لحرب 00

يَنَأَيُّهَا أُلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىٰ نَجُوَىٰكُمْر مَدَقَةَّ ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُرُوأَطُهَرُّ فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٢ ءَأَشَفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونِكُمْ صَدَقَنِّ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَةُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٣ اَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى أَلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ لا أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ ٱتَّخَذُوٓ أَلَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١١ لَّن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً أُوْلَنَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ رَكُما يَحْلِفُونَ لَكُرُّ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ۚ ٱلآ إِنَّهُمْ هُمُ أَلْكَاذِبُونَ ١٨ إَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَكَيِّكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَنَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ٢٠ كَتَبَ أَللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِيَّ إِنَّ أَللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ "

لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِيُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓا ءَابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَ هُمْ الْوَابِيَةِ وَلَوْ كَانُوٓا ءَابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَ هُمْ اللّهِ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوّا ءَابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَ هُمْ أَوْ إِخْوَانَهُ مُ أَوْ يَعْدَى كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهِ مِنْ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِّنْ أَوْلَتَهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم وَرَضُوا مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخْوِينَ فِيهَا رَضِي ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ ٱللّهُ عَنْهُمْ أَوْلَتُهِكَ حِزْبُ ٱللّهُ أَلْا إِنّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ " عَنْهُمْ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ ٱللّهَ أَلْا إِنّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ " عَنْهُمْ عَنْهُمْ فَيَعْ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بِنْ مِأْلِلَّهِ أَلِرَّ خَلِزَ أَلَّهِ مِ

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُوا أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ أَللَّهَ فَإِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 1 مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ٥ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ أَنلَهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠١ مَا أَفَاءَ أَنلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهُل ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمٌ وَمَآءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ أَللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرُضْوَناً وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ^ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ . فَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٩

سبف بحرب 00

وَٱلَّذِيرِ ﴾ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إَغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَعُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِتَابِ لَهِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخُرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمُ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَيِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولُّنَ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١١ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِ قُرِيَ مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِّ بِأَسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدُّ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ مَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ كَمَثَلُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبآ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٥ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيَّ \* مِنكَ إِنِّ أَخَافُ أَللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ١١

فَكَانَ عَلِقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَاْ وَذَلِكَ جَزَآؤُا ٱلظَّالِمِينَ ٧ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلُتَنظُرُ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ أَللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١١ لَايَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ٢٠ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ وخَنشِعاً مُّتَصَدِّعاً يِّنْ خَشْيَةِ أَللَّهِ وَتِلْكَ أَلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهُ وَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَارِثِ ٱلرَّحِيمُ ٢ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّزُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٢ هُوَ أَللَهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ مَ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي أَلسَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ أَلْعَزيزُ أَلْحَكِيمُ ١٠

> آساسها ۱۳

مِينَ الْمُنتجِنينَ

رسيها ٦٠

## بن مِ أَللَّهِ أَلرَّحْ مَن أَلْرَحِ مِ

يَنَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِيَّ تُبِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَاْ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ١٠ إن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُدَآءً وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلشُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ٢ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَندُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ قَدُ كَانَتُ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۥٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأَ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَداً حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحُدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَإِلَيْكَ أَنَبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغُفِرْلَنَا رَبَّنَا آَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

ر احرب ۵۵

لْقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةٌ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا يَنْهَنْكُمُ أَللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيئرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمْ وَظَاهِرُواْ عَلَى إِخْراجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَيَإِك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَاتِ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بإيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِئَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارَّ لَاهُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا ۚ وَلَاجُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْتَلُواْ مَاۤ أَنفَقْتُمْ وَلۡيَسۡـَـُلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ خُكُمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ·· وَإِن فَاتَكُمْ ثَىٰءٌ مِنْ أَزُوا جِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُعْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُم مِّشْلَ مَا أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ أَللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ " يَا أَيُّهَا ٱلنَّيْ أِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَشْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَشْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي بِهُ قَتْرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي بِهُ قَتْرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مِعْدُوفِ فِي فَتَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ أَللَّهَ آ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ مَعْرُوفِ فَنَا يِعِمُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلْ وَوْماً عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْأَخِرَةِ كَمَا يَهِسَ ٱللَّهُ قَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ "

شِنْ وَكُو الصَّفِينَ الْمِيمَا

بِنْ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
مَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ مَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ مَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَقًا كَأَنَّهُم اللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَقًا كَأَنَّهُم اللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَقًا كَأَنَّهُم اللَّهُ يَحِبُ ٱللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَقًا كَأَنَّهُم اللَّهُ يَكُنُ مُّ مُرْصُوصٌ عَلَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عِيقَوْمِ لِمَ اللَّهُ يَكُنُ مُرْصُوصٌ عَلَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عِيقَوْمِ لِمَ اللَّهُ يَكُنُ مَّ مُرْصُوصٌ عَلَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِينَ عَلَى مُونَ لَا يَعْدِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُمُ مَا لَكُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَالِةِ وَمُبَيَّراً بِرَسُّولِ يَأْقِي مِنْ بَعْدِي إَسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَاذَاسِحْ مُبِينٌ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْتَرَى عَلَى أَللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَعْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورَهُ و وَلَوْكُرهَ ٱلْكَفِرُونَ ٨ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّين كُلِّهِ ـ وَلَوْكَرهَ ٱلْمُشَرِّكُونَ ٩ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَرَةِ ثُنجِيكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتُجَهِدُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ يَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَيُدُخِلُكُمُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنصَارَ أَللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى إُبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَخَامَنَت طَّابِفَةٌ مِنْ بَنِيّ إِسْرَةِ عِيلَ وَكَفَرَت طَّابِفَةٌ فَأَيَّدُنَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَنِهِرِينَ 1

# مرتبيعا و المركزة الردونة

بِسْ مِ أُلِلَّهِ أَلرَّ مُنَ الْرَحِيمِ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي أَلْسَمَوَتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ أَلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٤ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلتَّوْرَكَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِيَحْمِلُ أَسْفَاراً بِشُ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ 🌼 قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ أَءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدَ أَبِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ٧ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ثُمَّ ثُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ^

آ<u>حر</u>ب ۱۵

شُورَةُ المنتافِقُونَ سَاجِه

ترتیبها ۱۳

## بِ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَ زِالْرَحِ مِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ التَّخَذُوٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةٌ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ يَعْمَلُونَ الْاللَّهِ اللَّهُ إِنَّهُمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ الْأَنْهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْفَهُمْ خُشُبٌ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَهُمْ خُشُبٌ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَهُمْ خُشُبٌ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَهُمْ خُشُبٌ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَهُمْ خُشُبٌ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَهُمْ خُشُبٌ مُسَنَدَةٌ يَعْفَالُونَ عُهُمُ اللّهُ أَقَلُ يُولُولُونَ اللّهُ اللّهُ أَقَلَ يُوفَكُونَ اللّهُ اللّهُ أَقَلُ يُوفَكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ر 10 م

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمُ لَمْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ لَن يَغْفِر ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَرِثَ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعُنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ ' يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمُوَ لُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ° وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرُتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرَ أَللَّهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُها فَٱللَّهُ خَبِينٌ بِمَا يَعْمَلُونَ "

> ا ۱۸

سُورَةُ التَّحِنَّابُنِ

ترسيسها 1٤

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْلَ الرَّحِيدِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي أَنْسَمَاوَتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ لَهُ أَلْمُلْكُ وَلَهُ أَنْحَمَدُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢ خَلَقَ أَلْسَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَالْيُهِ ٱلْمَصِيرُ " يعُلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهُ مَا أَيَمُ مِنْ مَثَوَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ ذَالِكَ بِأَنَّهُ وَكَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ يُهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٠ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَتِي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَنَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِ ٱلنُّورِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلُنَا ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ^ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنَّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحاً يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ـ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَلِتِنَآ أُوْلَنَبِكَ أَصْحَلْبُ ٱلنَّارِخَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، وَٱللَّهُ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " وَأَطِيعُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا أَلْبَلَغُ أَلْمُبِينُ ١١ أَللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوْٓ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ أَلْمُؤْمِنُونَ " يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّمَآ أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١٠ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْراً لِّأَنفُ حُكُمٌّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ مِفَأُولَلَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ طَلِيمٌ ٧ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٨

اليانها

٩

رينه. 10 بصه الحرب ال

#### بنـــــــمِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ أُلرَّحِهِ مِ

يَنَأَيُّهَا أَلنَّبُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ أَلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَخْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بِيُوتِهِنَ وَلَايَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ خُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْراً ١ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلِ مِّنكُمْ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّق أَللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِخْرَجاً ٢ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوكَّلْ عَلَى أَللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَإِنَّ أَللَّهَ بَلِغُ أَمْرَهُ وَقَدْ جَعَلَ أُللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ٣ وَٱلَّتِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّق أَللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَمِنْ أَمْرِهِ عِيْسُراً ﴿ فَالِكَ أَمْرُ أَللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّق أَللَّهَ يُكَفِّر عَنْهُ سَيَّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجُراً •

أَشْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَاّرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ١٠٠٠ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقِ مِمَّآ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيُسْراً ٧ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ـ فَحَاسَبْنَكُهَا حِسَاباً شَكِيداً وَعَذَّبْنَكُهَا عَذَاباً نُكُراً ^ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً ٩ أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَأَتَقُواْ أَللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ١٠ رَّسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ عَايَاتِ ٱللَّهِ مُبَيَّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحاً يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقا " ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَلُواتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْما لَا ١٠

# سُوْرَةُ النَّحِيْرِ مِنْ اللَّهِ النَّحِيْرِ مِنْ اللَّهِ النَّحِيْرِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عِ أُللَّهِ ٱلرَّحْزَ أَلرَّهِ مِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزُوَجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ قَدْفَرَضَ أَللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَلكُمَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٢ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزُواجِهِ ـ حَدِيثًا ۗ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ أَللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ مِقَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنْداً قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٢ إِن تَتُوبَآ إِلَى أُللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۖ وَإِن تَظَالِهَ رَاعَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجَبْرَيِلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيْجِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ٤ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِنْ طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَكِ مُّؤْمِنَتِ قَانِتَكِ تَلْبِكِ عَليكاتِ سَلَيْحَاتِ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَاراً ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا أَلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيِّكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَغْصُونَ أَللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕛 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْمَيْوَمِّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

يَنَأْيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةٌ نُصُوحاً عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتُمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ^ يَــَآ يَّهَا ٱلنَّبَّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُّ وَبِئْسَ أَلْمَصِيرُ ١ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوحِ وَٱمْرَأْتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْن فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ أَللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ أَدْخُلَا أُلنَّارَمَعَ أَلدَّ خِلِينَ 🕦 وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ أَلَّتِيَ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١٠

آباتها

#### شِيْوَنُوْ الْمُكْلِكَ

تربيه ۱۷

## الله ألرَّه مِ اللهِ ألرَّه مِ اللهِ الرَّهِ مِر

تَبَكَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاوَةَ لِيَبَلُّوَكُرْ أَيُّكُرْ أَحْسَنُ عَمَلاً ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ٢ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَتِ طِبَاقاً مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُتِّ فَأُرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ٢ شُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَّتَيْنِ ينقَلِبْ إِلَيْكَ أَلْبُصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ٤ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِّ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيِشْ ٱلْمَصِيرُ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقاً وَهِي تَفُورُ ٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ^ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرِ ١ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٠ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ "

بحره ۹۹ عرب ۹۵

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ أَجْهَرُواْ بِهِ يَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْرُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَآمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ٥٠ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ١١ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير ٣ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ الْهُ الْوَلَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَقَّاتِ وَيَقْبِضْنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١١ أَمَّنْ هَنْذَا ٱلَّذِي هُوَجُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَانَ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ٠ أَمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَةً وبَل لَّجُوا فِي عُتُو وَنُفُورِ <sup>11</sup> أَفَمَن يَمُشِيمُكِبًا عَلَى وَجُهِهِ مَ أَهُدَى ٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ " قُلْهُ وَ أَلَّذِي ٓ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْدِدَة قَلِيلاً مَّاتَشَكُرُونَ ٢٢ قُلْهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٦

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةَ سِيَّتُ وُجُوهُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَنَدَا أَلَذِي كُنتُم بِهِ عَدَّعُونَ ٧٧ قُلْ أَرَعَ يُتُم إِنْ أَهْلَكُنِي أَلْلَهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمَنا فَمَن يُجِيرُ أَلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ١٨ قُلْهُو أَلْرَحْمَنُ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّينِ الرَّحْمَنُ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّينِ

سَنِيهُ لِيُكُولُو الْقِهُ لِينَ أَنِهُ الْمُعَالِينَ أَنِهُ الْمُعَالِينَ أَنِهُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمِينَ

نَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ آا مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ آا مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ آا مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ آا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ المَصَّتُ فِي وَيُنْ وَيُبُصِرُونَ المَا يَتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ آلِ إِنَّ رَبَّكَ هُو فَسَتُبْصِرُ وَيُبُصِرُونَ المَا يَتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ آلَ إِنَّ رَبَّكَ هُو فَسَتُبِعِمِنُ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللهِ فَلا تُطِعِ أَعْلَمُ بِاللهُ هُتَدِينَ اللهِ فَلا تُطِع كُلَّ الْمُكَذِبِينَ اللهِ وَلا تُطع كُلَّ الْمُكَذِبِينَ اللهِ وَلا تُطع كُلَّ الْمُكَذِبِينَ اللهِ وَلا تُطع كُلَّ اللهِ مَن ضَلَ عَن اللهِ وَلا تُطع كُلُّ اللهِ مَن ضَلَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِن عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ وَمِن اللهِ وَبَنِينَ اللهِ وَمَنْ وَنَا اللهُ وَبَنِينَ اللهِ وَمِنْ وَلَيْ مَا وَاللّهُ وَيَنْ مِن مَا لِي مَنْ فَي وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَيَنِينَ اللهُ وَاللّهُ وَيَنِينَ اللّهُ وَيَنْ مِن مَا لَا عَن اللّهُ وَاللّهُ وَيَنْ مِن مَا لَا عَن اللّهُ وَاللّهُ وَيَنْ مِنْ عَلَيْ وَاللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ اللّهُ وَيَنْ مِن مَا اللّهُ وَاللّهُ وَيُنْ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَيَنْ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَ

الحرب ۷٥

الْمُ اللُّهُ إِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِ ءَايِئَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٥

سَنَسِمْهُ, عَلَى ٱلْخُرْطُومِ '' إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْحَبَ ٱلْجَنَّة إِذْ أَقْسَمُواُ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ٣ وَلَا يَسْتَثَّنُونَ ١٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ١٩ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ٢٠ فَتَنَادَوْأُ مُصْبِحِينَ ١١ أَنِ ٱغُدُواْعَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ١١ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ١٢ أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ١٠ وَغَدَوْاْعَلَى حَرْدٍ قَدْرِينَ ١٠ فَلَمَّا رَأَوُهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَمَا لَّوْنَ ١٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ١١ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ١٠ قَالُواْ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٢١ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَنُومُونَ ٢٠ قَالُواْ يَوَيْلُنَآ إِنَّا كُنَّا طَلِغِينَ ٢١ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبِدِلَنَا خَيْراً مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ٣٠ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱكْبَرُلُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٣٠ إِنَّ لِلْمُثَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيم أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٦ أَمْ لَكُمْ كِتَبُّ فِيهِ تَدُرْسُونَ ٢٧ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٢٨ أَمْ لَكُمْ أَيْمَكُنُّ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٢٩ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ بِهِمْ إِن كَانُواْصَادِقِينَ ١٠ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٠

المَا اللَّهُ الْمُعَالِقُهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُونُ الْمُعَالِقُونُ الْمُعَالُونُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِ

بم مِ اللَّهِ أَلَوْ حُرُ أَلْرَ هِ مِ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً زَّابِيَّةً ١٠ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآهُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ " لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُّ وَعِيَةٌ " فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفُخَةٌ وَاحِدَةٌ ١١ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّتَا دَلَّةَ وَحِدَةَ ١١ فَيَوْمَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ 0 وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَيْ أَرْجَآبِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَانِيةٌ ١٧ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لَاتَخْفَىٰ مِنكُمْرِخَافِيَةٌ ١٨ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وِبِيَمِينِهِ مِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُ وَأَكِتَابِيَهُ ١٩ إِيّ ظَنَنْتُ أَيّ مُلَقِ حِسَابِيَهُ ١٠ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ١١ فيجَنَّةٍ عَالِيَةِ ١٢ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ١٦ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّنَا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١٠ وَأَمَّا مَنْ أُولِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَابِية ٥٠ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَهُ ٢٠ يَـٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ٢٧ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَةٌ ١٨ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَنِيَةُ ١٩ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ٢٠ خُمُّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ٣ أُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَأَسْلُكُوهُ ٣ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ أَلْعَظِيمِ ٢٦ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين ٢٤

----

슈

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْمَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ مِن وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسْلِينِ 11 لَا يَأْكُهُونَ الْهُ إِلَّا الْخَطِئُونَ الْهَ الْمُعْطِئُونَ الْهَ الْمُعْطِئُونَ الْهَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قِلْلِلاً مَّا تُوْمِئُونَ الْهُ إِنَّهُ وَلَمُ وَلَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قِلْلِلاً مَّا تُوْمِئُونَ الْهُ إِنَّهُ وَلَا يَقُولِ كَاهِنْ قِلْلِلاً مَّا تَذَكّرُونَ الْهُ عَنْرِيلٌ مِن رَبِ ٱلْعَلَمِينَ 12 وَلَوْ وَلَا يَقُولُ كَاهِنْ قِلْلِلاً مَّا تَذَكّرُونَ الله تَعْرِيلٌ مِن رَبِ ٱلْعَلَمِينَ 12 وَلَوْ تَقَوْلُ كَاهِنْ قَلْمِينَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ اللهُ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْمُتِينِ اللهُ مُّ الْعَطْعُنَا مِنْهُ الْمُتَقِينِ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِبِذِ بِبَنِيهِ " وَصَحِبَتِهِ ، وَأَخِيهِ ١٠ وَفَصِيلَتِهِ أَلَّتِي تُنْوِيهِ ١٣ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ [ اللهِ عَلَا ۗ إِنَّهَا لَظَى اللَّهِ مَا نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوَى [ ١١ : تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ١٧ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ١٨ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ١١ إذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعاً ١٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعاً ١١ إلَّا ٱلْمُصَلِّينَ " ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ " وَٱلَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ١٠ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ أَنَّ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ أَنَّ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ' ١٨ ' وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ' ٢٩ ' إِلَّا عَلَيْ الزُواجِهِمُ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ 📆 فَمَن ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَنَبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ " وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٢٢ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَآبِمُونَ ٢٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَيْكَ فِي جَنَّتِ مُكْرَمُونَ ٥٠ فَمَا لِ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُعْطِعِينَ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ٢٧ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن يُدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ١٨ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ٢٩



فَلآ أُقْسِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَعَارِبِ إِنَّا لَقَالِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نَّبُدِّلَ خَيْراً مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ١١ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهُمْ إِلَى نَصْبِ يُوفِظُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصْبِ يُوفِضُونَ إِنَّا خَنشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَالِكَ أَلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ "

مريد شور المراجع المراجع

بن مِأْللَّهِ ٱلدَّهُ أَلْرَّحِيمِ

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ ٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٢ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون ﴿ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى إِنَّ أَجَلَ أَللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً ٥ فَلَمْ يَرِدُهُمْ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَاراً ١ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوٓاْ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمُ وَٱسْتَغْشَوْا شِيَابَهُمْ وَأَصَرُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَاراً ٧ أُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً ٨ أُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ٩ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ غَفَّاراً ١٠

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدُرَاراً " وَيُمْدِدُكُم بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً ١١ مَّالَكُمْ لَاتَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ١٢ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً اللَّهُ اللَّمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ أَللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَتٍ طِبَاقاً ١٥ وَجَعَلَ أَلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ أَلْشَمْسَ سِرَاجاً ١١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتاً ٧ شُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطاً ١٩ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلاَ فِجَاجاً ١٠ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱنَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَاراً ١١ وَمَكَرُواْ مَكُراً كُبَّاراً ١٢ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَا وَلَا شُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرا ١٦ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيراً وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا ١٤ مِّمَّا خَطِيٓتَ يَهِمُ أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَاراً فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَاراً ١٠ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَا تَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّاراً ١٠ إِنَّكَ إِن تَذَرُّهُ مْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً '٧٦ رَّبِّ إغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَكَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاراً ١٨٠٠ آياتها

#### ٩

درئيها عا

#### بِسْ مِ أَللَّهِ أَلرَّهُ إِلْكُومِ مِ

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَاناً عَجَباً اليَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَئَامَنَّا بِهِ مَوَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَداً وَإِنَّهُ وَتَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا أُتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدا ٢ وَإِنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أَللَّهِ شَطَطاً ٤ وَإِنَّا ظَنَنَّاۤ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً مِنْ وَإِنَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ١٠٠ وَإِنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ أُللَّهُ أَحَداً ٧ وَإِنَّا لَمَسْنَا أُلسَّمَآءَ فَوَجَدُناهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُبا ٨ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلَهُ رشِهَاباً رَّصَداً ١ وَإِنَّا لَانَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ﴿ أَ وَإِنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَّ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَداً ١١ وَإِنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ وهَرَبا ١٠ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى ءَامَنَّا بِهِ مَفْمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْساً وَلَا رَهَقا "

حرب ۸۵

وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَابِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً ١٤ وَأَمَّا أَلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً ١٥ وَأَلُّو إَسْتَقَامُواْ عَلَى أَلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقاً ١١ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - يَسُلُكُهُ عَذَاباً صَعَداً ١٧ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدا ١٨ وَإِنَّهُ وَلَمَّا قَامَ عَبُدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ١٩٠٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ وَأَحَداً ٢٠ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَدا ٢١ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً " إِلَّا بَلَنْعَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِلَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً ٢٠ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدَدا ٤٠٠ قُلُ إِنْ أَدُرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّيٓ أَمَداً ١٠ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٓ أَحَداً ١٦ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَداً ١٠ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَداً ١٠٠٠

# ٩

ترتیعا ۷۳

# بِسْ عِلْلَهِ أَلَّهُ أَلَّهُ مُزِرُ الرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّقِلُ ١ قُرِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً ١٠ نِصْفَهُ وَأُو ٱنقُصُ مِنْهُ قَلِيلاً ٢ أَوْ وَدُعَلَيْهِ وَرَبِّل ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ٤ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً

ثَقِيلًا " إِنَّ نَاشِئَةَ أَلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَلْمَا ٓ وَأَفُومُ قِيلًا اللَّهِ إِنَّ لَكَ فِي

ٱلنَّهَارِسَبْحاً طَوِيلاً ٧ وَٱذْكُرِ إَسْمَ رَبِكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ٨ رَّبِ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلاً ٩ وَٱصْبِرْ

عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ١٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ

أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلاً اللهِ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكالاً وَجَحِيماً اللهُ وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً اللهِ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْحِبَالُ

وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَهِداً عَلَيْكُمْ كَا أَرْسَلْنَآ إِلَيْ فُرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ كَمَا أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ

فَأَخَذُنَّهُ أَخُذا وَبِيلاً اللَّهِ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمُ يَوْماً يَجْعَلُ

ٱلْوِلْدَانَ شِيباً اللَّهُ مَا أَلسَّمَاء مُنفَطِرُ بِهِ عَانَ وَعُدُهُ وَمَفْعُولاً ١٨

إِنَّ هَا فِهِ عَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ١٩







إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلْثَى ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ, وَثُلُثُهُ, وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَأُقُرَءُ وا مَا تَيَسَّرَ مِنَ أَلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي أَلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ أَللَّهُ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَأُقُرَّءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ أَلْصَكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ أُللَّهِ هُوَخَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَٱسْتَغْفِرُواْ أَللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيعُ ٢٠٠٠ وَ الْمُ الْمُ

بن مِ أُللَّهِ أَلرَّحُمُ اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَ أَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ١ قُمْ فَأَنذِرُ ٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ٣ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ ١ وَٱلرَّجْزَفَا هُجُرٌ ٥ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ١ وَلِرَبّكَ فَأَصْبِرُ ٧ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ إِنْ فَذَالِكَ يَوْمَبِدٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ١ عَلَى ٱلْكَنفِرينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ١٠ ذَرُ نِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ١١ وَجَعَلْتُ لَهُ, مَالاً مَّمُدُوداً ١١ وَبَنِينَ شُهُوداً ١٣ وَمَهَّدتُّ لَهُ وتَمْهِيداً ١١ ثُمَّ يَطُمَعُ أَنْ أَرِيدَ ١٠ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيكِتِنَا عَنِيداً ١٦٠ سَأَرْهِقُهُ وصَعُوداً ١٧٠

إِنَّهُ, فَكَّرَوَقَدَّرَ ١١ فَقُتِلَكَيْفَ قَدَّرَ ١١ ثُمَّ قُتِلَكَيْفَ قَدَّرَ ١٠ ثُمَّ نَظَرَ ا أَمْ عَبَسَ وَبَسَرَ ١١ أُمَّ أَدُبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ ١٢ فَقَالَ إِنْ هَنذَآ إِلَّاسِحْنُ يُؤْتَرُ ١٠ إِنْ هَاذَآ إِلَّاقَوْلُ ٱلْبَشِرِ ١٥ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ١٦ وَمَآ أَدْرِنْكَ مَاسَقَرُ ٧٧ لَاتُبْقِي وَلَاتَذَرُ ١٨ لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ١٩ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ إِلَّا مَكَ إِلَّا مَكَ إِلَّا مَكَ إِلَّا مَكَ إِلَّا فِتُنَّةً اللَّهُ مُ إِلَّا فِتُنَّةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَيَزْدَادَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَـٰناَۗ وَلَا يَرْتَابَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَنْفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنْدَا مَثَلاَّ كَلَّالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوۤ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ٣ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ٣٠ وَٱلَّيْلِ إِذَا دَبَرَ ٣٣ وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ٢١ إِنَّهَا لَإِخْدَى ٱلْكُبَرِ ٣٠ نَذِيراً لِّلْبَشَرِ ٢٦ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْيَتَأَخَّرَ ٢٧ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتُ رَهِينَةُ ١٦ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ٢٩ فِي جَنَّاتِ يَتَسَآءَلُونَ ٤٠ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١ مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ١٢ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ "؛ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ " وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآبِضِينَ ١٠ وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١١ حَتَّى أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ ١١

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ أَلشَّافِعِينَ ١٨ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأْنَهُمْ حُمُرٌ شُسْتَنفِرَةٌ ٥٠ فَرَّتُ مِن قَسْوَرَقِ ٥١ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن يُؤْتَى مُهُمْاً مُّنَشَّرَةً ٥٠ كَلَّ بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْأَخِرَةَ ٣٠ كَلَّآ إِنَّهُ, تَذْكِرَةٌ ١٠ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ٥٠ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ٥٠

سُنُورَةُ القِّنَامِّيْنَ مَنِيْ

بن مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْرَ أُلرَّحِهِ مِ

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيامَةِ لَ وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ٢ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَنَ نَجْمَعَ عِظَامَهُ و ٣ بَلَىٰ قَدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُسَوِّىَ بَنَانَهُ و ١٠ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُۥ ٥ يَسْتَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ ٦ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ٨ وَجُمِعَ ٱلشَّمَسُ وَٱلْقَمَرُ ٩ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَإِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ ١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ١١ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمُسْتَقَرُّ ١١ يُنْبَوُّ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَ إِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ١٢ بَلِ أَلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عِبَصِيرَةٌ ١٤ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ و الْ لَاتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ي اللهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ, ١٧٦ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَتَبِعْ قُرْءَانَهُ و ١٨ مُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ و ١٩

كُلَّ بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة ﴿ وَتَذَرُونَ ٱلْأَخِرَةَ ١ وُجُوهُ يَوْمَهِذِ نَّاضِرَةٌ ١٢ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٢٠ وَوُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ بَاسِرَةٌ ٤٠ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ٥٠ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي لا وَقِيلَ مَن رَّاقِ لا وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ١٨ وَٱلْتَفَّتِ أَلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ١٦ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ أَلْمَسَاقُ ٣٠ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى " وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى " ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عِيتَمَطَّىٰ " أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ١٤ أُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ١٥ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدى ٢١ أَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِّن مَّنِيِّ تُمْنَى ٣٧ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ٦٨ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَوَٱلْأُنثَىٰ ٣ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِعَلَىٓ أَن يُحْعِى ٱلْمَوْتَى ﴿

مرتبها سُيُّورُهُ الإنسَانِيُ آياتِهِ .

هَلْ أَتَّى عَلَى أَلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْ رِلَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذْكُوراً إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبُتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعاً ۗ بَصِيراً ٢ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ٣ إِنَّآ أَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيراً ٤ إِنَّ

ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً \*

عَيِّناً يَشْرَبُ بِهَاعِبَادْ أَللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً ١ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ وَمُشْتَطِيراً ٧ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ٨ إِنَّمَا نُطُعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَانُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءاً وَلَاشُكُوراً إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً ١٠ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ١١ وَجَزَلَهُم بِمَاصَبَرُواْ جَنَّةٌ وَحَرِيراً " مُتَّكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً " وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ١٤ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِنَانِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتُ قَوَارِيراً ١٠ قَوَارِيراً مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً ١١ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَّا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً ١١ عَيْناً فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلاً وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُوَّا مَّنثُوراً ١٩ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ٢٠ عَلِيهُمْ شِيَابُ سُندُسٍ خُضْرِ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَنهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً اللهُ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُوراً أَنَّا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلاً ١٢ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِماً أَوْكَفُوراً ١٠ وَأَذْكُرِ إَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ١٠



بِسْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِ مِ

يَنْوَرُهُ الْمِرْسَيْلَاتِ

وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرُفا الْمَالُمُ الْمَالُمِ الْمَالُمُ الْمَالُمِ الْمَالُمُ الْمُلْمِينَ اللّهُ الْمُلْمِينَ اللّهُ الْمُلْمِينَ اللّهُ الْمُلْمِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

أَلَمْ نَخْلُقُكُم مِن مَّآءِ مَّهِينِ ١ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ ١١ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومِ " فَقَدَرُنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ " وَيْلُ يَوْمَ إِلِّلْمُكَذِّبِينَ " مَعْلُومٍ اللَّهِ اللَّهُ كَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتاً ١٠ أَخْيَاءً وَأَمُوَتا ١٦ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاآءً فُرَاتاً ١٧ وَيْلُ يَوْمَ إِلِلْمُكَذِّبِينَ ١٨ ٱنطَلِقُوٓ أَإِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَكَلَدِّبُونَ ١١ ٱنطَلِقُوٓ أَإِلَى ظِلِّ ذِى ظَلَتْ شُعَبِ ٢٠ لَّاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ٢١ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْرِ ٣ كَأَنَّهُ, جِمَالَتُ صُفْرٌ ٢٣ وَيْلُ يَوْمَ إِلِلْمُكَذِّبِينَ ٢١ هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ١٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٢٦ وَيُلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٧ هَنْدَايَوْمُ أَلْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوِّلِينَ ١٨ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ٣ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعِيُونِ ١١ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا أَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١١ وَيْلُ يَوْمَبِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ١١ وَيْلُ يَوْمَبِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱزْكَعُواْ لَايَرْكَعُونَ ١٨ وَيُلُّ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ١٩ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠

ZQ:

#### ٩

ترتیخ ۷۸

### بِنْ مِ أَلْلَهِ ٱلرَّحْ رَالْرَحِ مِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ١ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ١ ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ اللَّهُ مَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ اللَّهِ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَداً ١ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَاداً ٧ وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَجاً ٨ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً وَجَعَلْنَا أَلَيْلَ لِبَاساً ١٠ وَجَعَلْنَا أَلنَّهَارَ مَعَاشاً ١١ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً ١١ وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً ١١ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءَا تُجَاجاً ١ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبّاً وَنَبَاتاً ١ وَجَنّاتٍ أَلْفَافاً ١١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتاً ١٧ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجاً اللهِ وَفُتِحَتِ أَلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوَباً ١٩ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَاباً ١٠ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً ١١ لِّلطَّ فِينَ مَنَاباً " لَبيْنِينَ فِيهَآ أَخْقَاباً " لَايَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدآ وَلَاشَرَاباً 1 إِلَّا حَمِيماً وَغَسَاقاً ١٠ جَزَآءً وِفَاقاً ١١ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ١٧ وَكَذَّبُواْ بِعَالِيَتِنَا كِذَّابًا ١٨ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَهِا ١٩ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَاباً ٣٠

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً ١٦ حَدَآبِقَ وَأَعْنَا ٢١ وَكُواعِبَ أَثُراباً ٢٦ وَكَأْساً دِهَاقاً ٢٤ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالغُوا وَلَا كِذَّاباً ٢٥ جَزَاءَ مِن رَبِكَ عَطاءً وَهَا بَيْنَهُمَا أُلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ حِسَاباً ١٦ رَّبِ أَلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أُلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً ٢٦ يَوْمَ يَقُومُ أَلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكِكَةُ صَفّا لَلْيَعْمُ أَلْمُونَ مِنْهُ خِطَاباً ٢٦ يَوْمَ يَقُومُ أَلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكِكَةُ صَفّا لَا يَعْمُ أَلْمُونَ مِنْهُ خِطَاباً ٢٦ يَوْمَ يَقُومُ أَلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكِكَةُ صَفّا لَا يُومُ أَلْمَقُ مَن اللّهُ عَلَاباً ٢٦ إِنّا أَنذَرُنَكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْطُرُ أَلْمَوْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ أَلْكَافِرُ يَنكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنظُرُ أَلْمَوْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ أَلْكَافِرُ يَنكَيْتَنِي كُنتُ تُوبَالًا عَرْباللَّ عَنْ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ أَلْكَافِرُ يَنكَيْتَنِي كُنتُ تُوبَالاً ٢٠ يَنظُرُ أَلْمَوْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ أَلْكَافِرُ يَنكَيْتَنِي كُنتُ تُوبَالاً ٢٠ يَعْمَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَكُولُ أَلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُوبَالًا ٢٠ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمُ يَنْ فَرَاللّهُ اللّهُ عَذَاباً قَرْبِالْ مَنْ مُنْ يَنْ لِكُونُ الْمَرْءُ مُا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ أَلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُولِكُ أَلْمُولُ مُنْ يَكُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُوبَالْمُ الْمُولُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وين المنظم المنظ

## 

وَالنَّنِ عَلَى عَرُقا اللَّهُ وَالنَّشِطَاتِ نَشُطا الْ وَالسَّبِحَتِ سَبُحاً اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَ الْمَوْلَ وَ يَوْمَ تَرْجُفُ الْرَاجِفَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

£3.4.3.

إِذْ نَادَنَهُ رَبُّهُ وبِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُويٌ ١١ إَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَغَى ١٧ فَقُلْهَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ١٨ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ١٩ فَأَرَبْهُ ٱلْآيِةَ ٱلْكُبْرِي ۚ أَ فَكَذَّبِ وَعَصَىٰ آنَا ثُمَّ ٱذْبَرَ يَسْعَىٰ "أَ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ٣ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ١٠ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ٥٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِمَن يَخْشَى ١١ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَنَهَا ٧٧ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّلِهَا ١٨ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ١٩ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَا ٢٠ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلَهَا ٢١ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلْهَا ٢٢ مَتَنَعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٢٣ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ١٤ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ٢٥ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ٢٦ فَأَمَّا مَن طَغَى ٢٧ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ٨٨ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ٢٩ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ا فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَى الْ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلْهَا اللهُ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنْهَا اللهِ وَيِّكَ مُنتَهَلَّهَا اللهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلْهَا ١٠ كَأْنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓ أَإِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَلْهَا ١١

\_مأللَّه ألرَّحْزَ ٱلرَّحِي عَبَسَ وَتَوَكَّنَ ١ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ٢ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّهُ مِيزَّكَّ ٣ أَوُ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلدِّكُرَيَّ ٤ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَى ٥ فَأَنتَ لَهُ وتَصَدَّىٰ ١ وَمَاعَلَيْكَ أَلَا يَزَّكَّى ٧ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَى ٨ وَهُو يَخْشَى ٩ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَقَّىٰ ١٠ كَلَّا إِنَّهَا تَذُكِرَةٌ ١١ فَمَن شَاءَ ذُكَّرَهُ ١١ فِي صُحُفٍ مُكَّرَّمَةٍ " مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ١١ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ١٥ كِرَامِ بَرَرَةٍ ١١ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ و ١٧ مِنْ أَيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ, ١٨ مِن تُطُفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَرَهُ ١٩ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ ١٠ أُمَّ أَمَاتَهُ وَفَأَقْبَرَهُ ١١ أُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ ١٠ كُلَّالَمًا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ و ١٣ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ١٤ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبّاً ٥٠ أُمُّ شَفَقُنَا ٱلْأَرْضَ شَقَا ٢٠ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا ١٧ وَعِنَبَا وَقَضْباً ٨٠ وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً ١٩ وَحَدَآبِقَ غُلْباً ٢٠ وَفَاكِهَةٌ وَأَبّا ١٦ مَّتَعَا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٢٢ فَإِذَاجَآءَتِ ٱلصَّاخَّةُ ٣٣ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ٢٤ وَأُمِّهِ - وَأَبِيهِ ١٥ وَصَاحِبَتِهِ - وَمَانِيهِ ١٦ لِكُلِّ أُمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ إِذِ شَأْنُ يُغْنِيهِ ٢٧ وُجُوهٌ يَوْمَ إِنْ مُشْفِرَةٌ ٢٨ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ٢٩ وَوُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ١٠ تَرْهَقُهَا فَتَرَةٌ ١١ أُوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ١١

٤

إِذَا ٱلشَّمُسُ كُوِّرَتُ ١ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ١ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيّرَتُ ٢ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ٤ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ و وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ١ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتُ ٧ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُبِلَتْ ٨ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ١ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ \* وَإِذَا ٱلشَمَاءُ كُشِطَتُ ١١ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ ١١ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ ١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ١٤ فَكَرَّ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ١٥ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنِّسِ ١٦ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ٧٦ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١٨ إِنَّهُ لِلْقَوْلُ رَسُولِ كَرِيعٍ ١١ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي أَلْعَرْشِ مَكِينِ ٢٠ مُّطَاعٍ نَمَّ أَمِينِ أَنَّ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ أَنَّ وَلَقَدْ رِءِاهُ بِٱلْأَفْقَ ٱلْمُبِينِ ١٢ وَمَا هُوَعَلَى أَلْغَيْبِ بِضَنِينِ ١٤ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ١٥

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ " أَ إِنْ هُو إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَلْمِينَ " أَن كُونَ شَآءَ مِنكُمْ أَن

يَسْتَقِيمَ ١٨ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ أُللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١٩

٤ أرتها

#### 

إِذَا ٱلسَّمَاءُ إِنفَطَّرَتُ ا وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ إِنتَ أُرَتُ ا وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فَجِرَتْ ا وَإِذَا ٱلْفُبُورُ بُعُثِرَتْ ا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ فُجِرَتْ ا وَإِذَا ٱلْفُبُورُ بُعُثِرَتْ ا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ا ٱلَّذِي وَأَخْرَتُ اللّهِ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ا ٱللّهِ مَلَا اللّهِ مَا عَرَكَ بَعُ أَيْ صُورَةٍ مَّا شَآءً رَكّبَكَ اللّهُ مَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَنْ شُوْرَةُ الْمُطَفِّقِينَ أَبَاتِهُ الْمُطَفِّقِينَ أَبَاتِهُ

بِنْ مِأْلِلَةِ أَلِرَّمُ رِأَلِيَّةِ مِ

وَيْلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ اللَّذِينَ إِذَا الْكُتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ؟ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ يُخْمِرُونَ ؟ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتَبِكَ أَنَّهُم مَّ مُغُوثُونَ اللَّيْطُنُ أَوْلَتَبِكَ أَنَّهُم مَّ مُغُوثُونَ اللَّيْطُ لِرَبَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ عُوثُونَ اللَّيْطُ لِرَبَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَمُ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ عُوثُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الللْمُولِي الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُو

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ٧ وَمَاۤ أَدُرِنكَ مَاسِجِينٌ ٨ كِتَابُ مَّرْقُومٌ ١٠ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠ أَلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَشِيمٍ " إِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِ ءَا يَكُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٣ كَلَّا بَلَ رِّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ٣ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ١٥ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ١١ ثُمَّ يُقَالُ هَنذَا أَلَّذِى كُنتُم بِهِ عِنَّكَذِبُونَ ١٧ كَلَّآ إِنَّ كِتَكَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ١٠ وَمَا آَدُرِنكَ مَاعِلِيُّونَ ١٩ كِتَابُ مَرْقُومٌ ٢٠ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ
 ١٨ وَمَا آَدُرِنكَ مَاعِلِيُّونَ ١٩ كِتَابُ مَرْقُومٌ ٢٠ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ " إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ " عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ " تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمُ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخُتُومٍ ١٠ خِتَامُهُ ومِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ أَلْمُتَنَافِسُونَ ٢٦ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمِ أَنْ أَ عَيْنا كَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْمِنَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١١ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ٣ وَإِذَا أَنقَلَبُوٓا إِلَىٓ أَهْلِهِمُ أِنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ١٧ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَلَوُلآء لَضَآلُونَ ٣ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ " قَالْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ " حَافِظِينَ اللَّهُ اللَّهُ

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ١٠ هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٢٦ تَنْهِمُ شُيِّوْرَقُ الْإِنشِيْقَاقِيْ تَهِمَا

بن مِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَزَ أُلرَّحِهِ مِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱِنشَقَّتُ ١ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ١ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ٤ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَخُقَّتُ ٥ يَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَقِيهِ ١ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَلْبَهُ رِبِيَمِينِهِ ، ٧ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ٨ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦمَسۡرُوراً ٩ وَأَمَّا مَنۡ أُوتِى كِتَـٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهۡرِهِ؞ ١ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُوراً " وَيَصْلَىٰ سَعِيراً " إِنَّهُ رَكَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً " إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١٤ بَلَنَ إِنَّ رَبَّهُ وَكَانَ بِهِ عَبِيرِيراً ١٥ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ١١ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ١٧ وَٱلْقَمَر إِذَا ٱتَّسَقَ ١٨ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقِ ١١ فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ١١ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١٢ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١٤ إِلَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ ٢٠

ثرثه أراع الحرب 90

سجدة

# ٩

### مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ٢ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ ٤ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ٥ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ 1 وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ٧ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٨ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّكُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَازُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ " إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١١ إِنَّهُ, هُوَ يُبُدِئُ وَيُعِيدُ ١٣ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ١١٠ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ١٠ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ١١ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ٧ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ١٨ كَلَ اللَّهِ مِن كَفَرُواْ فِي تَكَلْدِيبِ ١١٠ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم مُّحِيطٌ ٢٠ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ١١ فِي لَوْجٍ مَّحْفُوظِ ٢١

سُوْرَةُ الطَّارِقِ

حِ أُللَّهِ أُلرَّحْ زَأُلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ١ وَمَآ أَدْرِنكَ مَا ٱلطَّارِقُ ١ ٱلنَّجْمُ ٱلنَّاقِبُ ٢ إِنكُلُّ نَغْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ١ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ ا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلنَّرَآبِبِ ا إِنَّهُ مَلَىٰ رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ ^ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ ٩ فَمَا لَهُ ومِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ ١ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ١١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١٦ ۚ إِنَّهُ لِلْقُولُ فَصْلٌ ١١ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ١١ إِنَّهُمْ يكِيدُونَ كَيْداً ١٠ وَأَكِيدُ كَيْداً ١١ فَمَقِلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْفِلْهُمْ رُوَيْداً ١٧

عرب شُوْرَةُ الْأَغْلَى بِعَا

بن مِأْلَدُهُ أَلرَّحِ مِ

سَيِّح إُسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى اللَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٣ وَٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَلِي ١ فَجَعَلَهُ رِغُثَآ ا ۚ أَحْوَىٰ ٥ سَنُقُرِثُكَ فَلَاتَنسَىٰ ١ إِلَّامَاشَاءَ أَللَّهُ إِنَّهُ رِيعُلَمُ أَلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ١ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ٨ فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ٩ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ 🕛 وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى " ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ " شُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَىٰ ٣ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَّكَّ ١٤ وَذَّكَرَ أُمْمَ رَبِّهِ ـ فَصَلَّىٰ ١٥

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللهُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اللهِ إِنَّ هَا لَأَخْرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اللهِ إِنَّ هَا لَهُ وَكُنْ اللهُ وَكُنْ اللهُ اللهُل

#### يِسْ مِأْللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِمِ

- هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ أَلْفَاشِيةِ ١ وُجُوهٌ يُؤْمَ إِذِ خَاشِعَةٌ ١
- عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ٣ تُصْلَىٰ نَاراً حَامِيَةٌ ٤ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ٥
- لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ٧
- وُجُوهٌ يَوْمَ بِذِنَّا عِمَةٌ ٨ لِّسَعْبِهَا رَاضِيَةٌ ٩ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١٠
- لَاتَسْمَعُ فِيهَا لَنغِيةٌ الفِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ الفِيهَاسُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ اللهِ
- وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ١٠ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ١٥ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ١١

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ٧ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ

رُفِعَتُ ١١ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ١١ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ

سُطِحَتُ ١٠ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ١١ لَّسْتَ عَلَيْهِم الطَّحَتُ ١٠ لَسُتَ عَلَيْهِم المُصَيْطِرِ ١٢ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ٢٣ فَيُعَذِّبُهُ ٱلْلَهُ ٱلْعَذَابَ

أَلْأَكْبَرَ ١٠ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ١٥ مُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ١٠٠

# الفَحِيْنِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَةِ الْمُعَالِقَةِ الْمُعَالِقَةِ ال

#### بِ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْزِ الرَّحِيمِ

وَٱلْفَجْرِ ١ وَلَيَالٍ عَشْرِ ٢ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ٣ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ٥ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ أَلْعِمَادِ ٧ أُلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ٨ وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَبِٱلْوَادِ \* وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ \* أَلَّذِينَ طَغَوْا فِي ٱلْبِلَادِ " فَأَكُثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ " فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ١١ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ١٤ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ رَبُّهُ وَقَا كُرَمَهُ وَوَنَعَّمَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكْرَمَن وَأَمَّآإِذَا مَا ٱبْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلَ لَّا تُكُرِمُونَ ٱلْمُيَتِيمَ اللَّهَ وَلَا تَحَنَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ اللهُ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكُلاً لَّمَّا لَّهُ الْمُسْكِينِ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ خُبَا جَمّاً ١٠ كَلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَا ۗ دَكَّا اللَّهُ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً " وَجِيءَ يَوْمَبِنِ بِجَهَنَّمُّ يَوْمَبِنِ بِتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكْرَكُ ""

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ١٠ فَيَوْمَبِذِ لِلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ ١٠ وَلَا يُونِيُ وَثَاقَهُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ ١٠ يَتَأْيَتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ ﴿ ١٠ إِنَّ أَيْتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ ﴿ ١٠ وَلَا يُولِي إِلَى الْمُطَمِبِنَّةُ ﴿ ١٠ وَلَا خُلِي جَنَّتِي ٢٠ وَلَا خُلِي جَنَتِي ٢٠ وَلَا خُلِي جَنَّتِي ٢٠ وَلَا خُلِي جَنَّتِي ٢٠ وَلَا خُلِي جَنَّتِي ٢٠ وَلَا حَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمِي اللَّهُ الْمُعْلِمِي اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْمِعِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْلَى الْمُعْمِ الْمُعْمِعِ

# بن مِأْلِلَهِ ٱلرَّحْ اَلْأَوْمِ مِ

لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ا وَأَنتَ مِلُّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ا وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ الْفَلْهِ الْمُلَدِ الْفَالَا لَٰ الْمَالُونِ لَكِيهِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ الْمُحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ الْمَدُ الْمُلْكِةُ مَا لاَ لُبُحاً اللَّهُ اللَّهُ مَا لاَ لُبُحَسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ وَأَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لاَ لُبُحالًا اللَّهُ مَا لاَ لُبُحَدَ اللَّهُ مَا لَا لَٰكُ مَا لاَ لُبُحَدَ اللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ مَا لَمُ مَعْمَدُ اللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ مَا أَلْحَقَبُهُ اللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اياتها

شِيُّوْرَةُ الشَّهْسِنَ

ترتيبه ¶1



# ح أُللَّه أَلرَّحُ أَلرَّحِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَلَهَا ١ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَنَّهَا ١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّنْهَا لَيَّ اللَّهُ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ١٠ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَنْهَا ٥ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنْهَا وَنَغْسِ وَمَاسَوَّلِهَا ١ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولِهَا ١ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَّكَّلْهَا ١٠ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلْهَا ١٠ كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغُولِهَا " إِذِ إَنْبَعَثَ أَشْقَلْهَا " فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ أَلْلَّهِ وَسُعَّينَهَا ٣ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّلِهَا ١١ وَلَا يَخَافُ عُقْبَلَهَا ١٥

سُنُورَوُ اللَّذِائِي تَبَّهُ

# الله الرَّفِي مِ اللهِ الرَّفِي الرَّفِي مِ

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ١ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَوَٱلأُنثَى ٢ إِنَّ سَعْيَكُرْ لَشَتَّىٰ ٤ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَتَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ١ فَسَنُيسَرُهُ ولِلْيُسُرَىٰ ١ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى ١ وَلَذَّبَ بِٱلْحُسْنَى ٩ فَسَنُيَسِّرُهُ ولِلْعُسْرَى ١٠ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّى ١١ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ١١ وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ١٢ فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّىٰ ١١

لَا يَصْلَدُهَا إِلَّا أَلْأَشْقَى ١٠ أَلَّذِى كُذَّبَ وَتُولِّى ١١ وَسَيُجَنَّبُهَا أَلْأَتْقَى ١٠ أَلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ مِيَ تَزَكَّى ١٠ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن أَلْأَتْقَى ١٠ أَلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ مِيَ تَزَكَّى ١٠ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن لِعُمَةٍ يُخْزَى ١٠ أَلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ مِيَ أَلْأَعْلَى ١٠ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ١٠ يَعْمَةٍ يُخْزَى ١٠ إِلَّا أَبْتِعَا ءَ وَجُدِرَ بِهِ أَلْأَعْلَى ١٠ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ١١ يَعْمَةٍ يُخْزَى ١١ إِلَّا أَبْتِعَا ءَ وَجُدِرَ بِهِ أَلْأَعْلَى ١٠ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ١١ مَنْ فَلَا النَّنْ عَلَى ١٢ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ١١ مُنْ فَلَوْ النَّلُو النَّلُو الْمَلْ الْمَنْ الْمَالِقُ الْمَلْ عَلَى ١١ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ١١ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ١١ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ١١ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ١١ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

سُنُوَرُو الشِّبَرِي اللَّهُ السَّائِي اللَّهُ السَّائِي اللَّهُ السَّائِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّمُ اللَّهُ اللَّا

بِ مِ أُللَّهِ أُلرَّهُ مِ أُللَّهِ أَلرَّهُ مِ اللَّهِ الرَّهُ مِ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِ

أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ الْ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الْآدِيَ الْآدِيَ الْقَضَ ظَهْرَكَ الْوَيْ الْعَشْرِيُسُوا الله إِنَّ الْمَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ الْمَا الْعُشْرِيُسُوا الله إِنَّ مَعَ ٱلْعُشْرِيُسُوا الله فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ اللهُ وَإِلَى رَبِّكَ فَٱرْغَب اللهِ مَعَ ٱلْعُشْرِيُسُوا اللهُ وَإِلَى رَبِّكَ فَٱرْغَب اللهِ اللهُ الل

- 1-2-1 - 1-3-1

3097

شُوْرَا الْتِيْنِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

يِّنْ مِأْلِلَّهِ أَلَّهُ أَلَّهُ مُرِّ أَلَّهِ مِ

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿ وَطُورِسِينِينَ ﴾ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۗ وَالتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴿ لَهُ مُ مُرَدَدُنَهُ ٱللَّهَ لَسَفِلِينَ لَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ فِي ٱحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿ اللَّهُ مُ مُرَدَدُنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ

- إِلَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ
- فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَاكِمِينَ ٨

سُنوَا الْعِبَاقِ الْعِيمَاقِ الْعِبَاقِ الْعِيمَاقِ الْعِبَاقِ الْعِلْعِلَّاقِ الْعِلْعِلَّ الْعِلْعِلَ الْعِلْعِلَى الْعِلْعِلَى الْعِلْعِلَى الْعِلْعِلَّالِعِلَّيْعِيلِيْعِلَّالِعِلْعِلَّاقِ الْعِلْعِلَى الْعِلْعِلْعِلْعِلَى الْعِلْعِلَى الْعِلْعِلَى الْعِلْعِلَّالِعِلْعِلَّالِيقِيلِيْعِلِيِيْ

بِمُ مِنْ أَلْقَ فِي أَلْقَ فِي أَلْرَ حُمَرُ أَلْزَهِ مِ

اِقُرَأْ بِالسّمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ الْحَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ آَلُ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ اللّهَ يَعْلَمُ اللّهَ يَكُونُ اللّهُ يَكُمُ اللّهُ يَكُمُ اللّهُ يَرَى يَنْهَى اللّهُ يَرَى اللّهُ يَا اللّهُ يَرَى اللّهُ يَعْلَمُ عِلْ اللّهُ يَرَى اللّهُ يَكُونُ اللّهُ يَا اللّهُ يَرَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ عِلْمُ اللّهُ يَرَى اللّهُ اللّهُ يَرَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَعْلَمُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ يَعْلَمُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

or:

27.2

شُوْلَةُ الْقَانَدُ آيَا

يِّنْ مِاللَّهُ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ أَلْقَدُر الْ وَمَا أَدُرِنكَ مَا لَيْلَةُ أَلْقَدُر ا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ ٱلْفِ شَهْرِ \* تَنَزَّلُ ٱلْمَكَيْرِكَةُ وَٱلرُّوحُ

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْر ٤ سَلَكُمْ هِيَ حَتَّىٰ مَطُلَعِ ٱلْفَجْرِ ٥

مره المُنْفِرَةُ الْبَيْنَةِ الْبَالِيَةِ الْبَالِيَةِ الْبَالِيَةِ الْبَالِيَةِ الْبَالِيَةِ الْبَالِيَةِ الْبَالِيةِ الْبِالْطِيقِ الْبَالِيةِ الْبَالِيةِ الْبَالِيةِ الْبَالِيةِ الْبِالْطِيقِ الْبَالِيةِ الْبَالِيةِ الْبَالِيةِ الْبَالِيةِ الْبَالِيةِ الْبَالِيةِ الْبَالِيةِ الْبَالِيةِ الْبَالِيةِ الْبُلِيقِيقِ الْبَالِيةِ الْبَالِيةِ الْبَالِيةِ الْبُلِيقِيقِ الْبُلِيقِ الْبُلِيقِ الْبُلِيقِ الْبُلِيقِ الْبُلِيقِ الْبِيقِ الْبِلْلِيقِ الْبِلْلِيقِ الْبِلْلِيقِ الْبُلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلِيقِ الْبُلِيقِ الْبُلْلِيقِ الْبُلِيقِ الْبُلِيقِ الْلِيقِيقِ الْلِيقِيقِيقِ الْلِيقِيقِ الْلِيقِيقِ الْلِيقِيقِ الْلِيقِيقِيقِ الْلِيقِيقِ الْلِيقِيقِيقِ الْلِيقِيقِيقِيقِ الْلِيقِيقِيقِ الْلِيقِيقِيقِ الْلِيقِيقِ الْلِيقِيقِيقِ الْلِيقِيقِ الْلِيقِيقِ الْلِيقِيقِ الْلِيقِيقِ الْلِيقِيقِيقِ الْلِيقِيقِ الْلِيقِيقِيقِ ال

بن مِ أُللَّهِ أُللَّهِ أَلرَّحُ رَأُلرَّحِ مِ

لَمْ يَكُن أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَقَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ١ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتَلُواْ صُحُفاا مُّطَهَّرَةً ٢ فِيهَا كُنْبٌ قَيِّمَةٌ ﴿ إِنَّ أُومَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّالِيعَبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ أَلزَّكُوٰةً وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَوْلَيَكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ٧

جَرَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ۚ رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِّى رَبَّهُۥ مُنْهُ الْرَالِيَّانِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِّى رَبَّهُۥ

بِسْ عِلْلَهُ أَلرَّحْمَرِ أَلْرَحِ مِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا اللَّهِ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اللَّهُ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اللَّهُ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَالَهَا اللَّهِ يَوْمَ إِذِي تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اللَّهَا اللَّهُ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَالَهَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴿ يَوْمَبِذِ يَصْدُرُ أَلْنَاسُ أَشْتَاتاً لَيُرُواْ أَعُمَالَهُ مِنْ اللهِ مَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً

يَرَهُ، ٢٠ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرَّا يَكِهُ، ١٦

وَٱلْعَدِينَتِ ضَبْحاً لِ فَٱلْمُورِينَتِ قَدْحاً ﴿ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحاً

لِرَبِّهِ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ٧ وَإِنَّهُ مَكَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ٧ وَإِنَّهُ ولِحُبِّ

ٱلْخَيْرِلَشَكِيدُ ٨٠ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ٩

**XX** 







النالفلافين المريق العرقة

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ بِذِلَّ خَبِيرٌ ۗ "

مربه شِوْلَةُ الْقَدَّا عَيْنَ الله

ٱلْقَارِعَةُ لِهِ مَا ٱلْقَارِعَةُ لِ وَمَآ أَدْرِبْكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ

ا يَوْمَريَكُونُ أَلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ الْمَالِثُونِ الْمَبْثُوثِ الْمَالِثُونِ الْمَالِثُونِ ال

وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ وَ فَأَمَّا

مَن ثَقُلَتُ مَوَازِيتُهُو 1 فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ

٧ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِيتُهُ و ١ فَأُمُّهُ وهَاوِكَةٌ

و وَمَا أَدْرِيْكَ مَا هِيهُ ١٠ كَارُ حَامِيةٌ ١١

عربيه المُنوزة التَّكِكَا بَرْنِ اللهِ

أَلْهَلَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ لَا حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ا كَلَّاسَوْفَ

تَعْلَمُونَ الشُّمُّ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّالَوْ تَعْلَمُونَ

عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴿ لَتَرَوُنَ ٱلْجَحِيمَ ١ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا

عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ٧ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٨



# شَوْرُهُ الْعِصْلِيٰ الْعِصْلِيٰ الْعِصْلِيٰ الْعِصْلِيٰ الْعِصْلِيٰ الْعِصْلِيٰ الْعِصْلِيٰ الْعِصْلِيٰ الْعِصْلِيٰ

# بِ مِ أَللَّهِ أَلرَّ حَرَ اللَّهِ عَرَ اللَّهِ عَرَ اللَّهِ عِيرَ اللَّهِ عَرَ اللَّهِ عِيرَاللَّهِ

وَٱلْعَصْرِ ا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ا إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبِرِ المَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبِرِ المَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبِرِ المَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبِرِ المَّالِحِيْنِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبِرِ المَّالِحِيْنِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبِرِ المَّالِحِيْنِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبِرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّه

شِيْوْرَةُ الْهُرْبَيْرَةِ

ترتیها ۱۰۶

بِنْ مِ اللَّهِ أَلَّهُ مُرَالُونِ مِ

- وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَمَزَةً اللَّهِ عَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ،
  - يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَأَخْلَدَهُ وَ \* كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي أَلْحُطَمَةِ الْمُعَلِّمَةِ الْمُعَلَمَةِ ال

وَمَا أَدْرِيْكَ مَا أُلْحُطَمَةُ ﴿ نَارُ أُلِلَّهِ أَلْمُوقَدَةُ ١ أُلَّتِي تَطَّلِعُ

عَلَى ٱلْأَفْدِهُ ٢ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوصَدَةٌ ٨ فِي عُمُدِ مُّمَدَّدَةٍ ٩

الله المنطقة المفاتدين المناهدة المنطقة المفاتدين المناهدة المناهد

بِسْ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْرُ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَضْحَبِ ٱلْفِيلِ ﴿ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِّيلٍ ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ ﴿

公公本





يُنْوُرَةُ فَيْ أَيْشِرًا } مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ رَالرَّحِ مِ لِإِيلَافِ قُرَيْشِ ١ إِءلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ٤ فَلْيَعْبُدُواْ رَبُّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ ٣ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعِ وَءَامَنَهُم مِّنْ خُوْفِ 1 ربيه شِنْوَلَا الْمُنَاعِمُونِ أَبِي بش مِأْللَّهِ أَللَّهُ أَلرَّحْ مِر أَرْءَيْتَ أَلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ٢ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِين ٣ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ١ أَلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ألَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ١ وَيَمْنَعُونَ أَلْمَاعُونَ ٧ مرديها المروزة الكوبر، آساتها بن مِأللَّهِ أَللَّهِ أَلرَّحْ رَأُلرَّحِ مِ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْشَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ١ إنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَيْتَرُ ٣

# ب شِنْوَرَةُ الْكَافِرُونَ ب

# 

- قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ١ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ١
- وَلَآ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ ٣ وَلَآ أَنَّا عَالِيدٌ مَّا عَبَدُّمْ ١
- وَلاَ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ ٥ لَكُرْ دِينُكُرُ وَلِي دِينِ ١

سَيْوَلُوْ النَّصْيِرُ عَنِينَ عَنِينَ النَّصْيِرُ النَّصْيِرُ النَّصْيِرُ النَّصْيِرُ النَّصْيِرُ النَّصْيِرُ

### بِسْ مِأْلِلَةِ ٱلرَّحْرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحِ مِ

إِذَا جَاءَ نَصْدُ أُللَّهِ وَٱلْفَتْحُ الْ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجاً ٢ فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجاً ٢ فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَالسَّعَغْفِرُهُ إِنَّهُ, كَانَ تَوَّاباً ٢

عربيها شِيْوَرَاقُ الْمُلِينَالِ الْمِ

سيوروالملينان ته جوجور أن

بِنَ عِلْقَةِ الرَّمْزِ الْرَحِيمِ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿ مَآ أَغُنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَنَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴿ مَآ أَغُنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ مَا يَصْلَىٰ نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ \* وَٱمْرَأَتُهُ

حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ٤ فِيجِيدِهَاحَبُلُ مِن مَّسَدِ









# فِهْرِشْ بِأَسْمَاءِ السُّورِ وَبَيَانِ الْمَكِيِّ وَالْمَدَيْرِينَهَا

|       |              |             | <i>y, y</i> | 40    |            | 303   |          |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------|------------|-------|----------|
|       | السمحة       | رقبها       | السورة      |       | العممة     | رفمها | السورة   |
| مكية  | T11          | 59          | العنكبوت    | مكية  |            | 3     | الفاتحة  |
| مكية  | 1.1          | 41          | السروم      | مسية  | ۲          | ۲     | البقيرة  |
| مكية  | 111          | <b>T</b> 1  | القمات      | مدبية | 0.         | ٣     | آلعمران  |
| مكية  | ilo          | 45          | السجدة      | مسية  | ٧٧         | ٤     | السبء    |
| مدسة  | ελλ          | 77          | الأحزاب     | مدنية | 157        | ٥     | المائدة  |
| مكية  | A73          | ٣٤          | اسبا        | مكنة  | AZE        | ٦     | الأنعام  |
| مكية  | ETE          | ۳٥          | فاطر        | مكية  | 101        | Y     | الأعراف  |
| مكية  | 11.          | 41          | ایش         | مدسة  | NVV        | ٨     | الأنشال  |
| مكية  | 227          | 77          | الصاقت      | مدسية | 1.69       | 9     | التوبة   |
| مكية  | iot          | <b>77</b> Å | مّر         | مكية  | K+7        | 1     | يونس     |
| مكية  | LOA          | 79          | الزمَــر    | مكية  | 177        | - 11  | هـــود   |
| مكية  | 2 <b>1</b> V | £+          | عافر        | مكية  | 540        | 75    | يوسف     |
| مكية  | £VY          | 23          | ومسلت       | مدنية | 813        | 14    | الرعب    |
| مكية  | ŻAY          | ٤٢          | الشورك      | مكنة  | 500        | 15    | إبراهيم  |
| مكية  | 2.A9         | ٤٣          | الزخرف      | مكة   | 27.7       | 10    | المججر   |
| مكية  | 197          | ٤٤          | الدخيان     | مكبة  | F1V        | 17    | لنحسل    |
| مكية  | 199          | ٤٥          | الجاثية     | مكية  | 7.67       | - 17  | الإسراء  |
| مكية  | 2.0          | 27          | الأحقاف     | مكية  | 597        | 1A    | الكهف    |
| مدسية | 0-V          | ٤V          | محمد        | مكية  | 4-0        | 19    | ماريم    |
| مدنية | 011          | ŁA          | الفتح       | مكية  | 717        | ۲٠    | طبسه     |
| مدسة  | 010          | 19          | الحجرات     | مكية  | 777        | 17    | الأنبيء  |
| مكية  | 01A          | 0+          | ا ق         | مدنية | 775        | ??    | الحسخ    |
| مكية  | 06.          | ١٥          | الذاريات    | مكية  | 725        | 77    | المؤمنون |
| مكية  | 770          | 20          | الطيور      | مسية  | ۳۵.        | 62    | التسور   |
| مكية  | 170          | ٣٥          | النجسم      | مكيه  | POT        | 60    | الفرقان  |
| مكية  | A70          | 02          | القسمر      | مکیه  | <b>77V</b> | n     | الشعراء  |
| مدية  | OTI          | 00          | الرحمان     | مكية  | 444        | ۲۷    | التمل    |
| مكية  | ori          | 07          | الواقعة     | مكية  | TA0        | SA.   | القصيص   |

ŧ

|       | المبعمة | رفسها | السورة   |       | الصمعة | رقمها | السورة   |
|-------|---------|-------|----------|-------|--------|-------|----------|
| مكية  | 091     | ۲۸    | الطيارق  | مدية  | aTV    | ρ¥    | الحديد   |
| مكية  | 091     | ۸۷    | الأعباني | مدسة  | 730    | ٥٨    | المجادلة |
| مكية  | oft     | AA    | العاشية  | مدسية | 010    | 09    | الحشر    |
| مكية  | 097     | ۸٩.   | الفجر    | مدسة  | 019    | 3-    | الممتحة  |
| مكية  | 091     | 9     | البلد    | مدسة  | 00)    | 11    | الصفّ    |
| مكية  | م٩٥     | 91    | الشمس    | مدسية | 004    | 75    | الجمعة   |
| مكية  | 090     | 96    | اللبيل   | مدسه  | pot    | ٦٣    | المافقون |
| مكية  | 091     | 95    | الضيحي   | مدسة  | 007    | 72    | التفابن  |
| مكية  | 497     | 42    | الشرح    | مدسية | OOA    | 10    | الطيلاق  |
| مكية  | 490     | 90    | التين    | مدى   | 07.    | רר    | التحريم  |
| مكية  | 094     | 97    | العيلق   | مكية  | 250    | ٦٧    | المُلكُ  |
| مكية  | ۸۹۵     | 97    | القيدر   | مكية  | 072    | 18    | القيار   |
| مدنية | APO     | የለ    | البينة   | مكية  | דרס    | 19    | الحاقة   |
| مدسة  | ৯৭৭     | 99    | الزلزلة  | مكة   | AFO    | - Y-  | المعارج  |
| مكية  | 699     | 1     | العاديات | مكبة  | ۰۷۰    | VV    | ستسوح    |
| مكية  | 7       | 1-1   | القارعية | مكية  | 240    | 74    | الحـــنّ |
| مكية  | 1       | 7-1   | التكاثر  | مكية  | οVΣ    | ٧٣    | المزممل  |
| مكية  | 30      | 1.8   | العصير   | مكية  | ٥٧٥    | V1    | المدّثر  |
| مكية  | 7-1     | 1.2   | الهمزة   | مكة   | οVV    | Vo    | القيامة  |
| مكية  | 3-1     | 1-0   | الفيس    | مدنية | ۸۷۵    | ٧٦    | الإنسان  |
| مكية  | 3-5     | 1-7   | قريش     | مكبة  | ۰۸٠    | VV    | المرسلات |
| مكية  | 7.0     | 1-7   | الماعون  | مكية  | 710    | VA    | النبأ    |
| مكية  | 33      | Y-A   | الكوشر   | مكية  | TAG    | 79    | النازعات |
| مكية  | 7.15    | 1.9   | الكافرون | مكية  | OAO    | ٨٠    | عبس      |
| مدئية | 1-8     | - 11  | التصير   | مكيه  | 643    | Al    | التكوير  |
| مكبة  | 17      | 111   | المسد    | مكية  | ۷۸۹    | ۸۲    | الإعطار  |
| مكنة  | 7.2     | 115   | الإخلاص  | مكية  | ٥٨٧    | Α٣    | المطقفين |
| مكية  | 3-2     | nr    | الفيلق   | مكية  | ۹۸۹    | Αŧ    | الانشقاق |
| مكنة  | 7-1     | 112   | النس     | مكية  | 09-    | ٨٥    | البروج   |

うとうとうとうとうとうとうとうだった

えなる

いかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかい

ب

# و الله

#### ينسع الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْداً يُوافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزيدُهُ . يَارَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُكُمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجُهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، اللَّهُمَّ صَلّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيْدِنَامُ حَمَّدٍ • الَّذِي نُزّلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ، وَعَلَىٰ جَمِيعٍ إِخُوانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ . وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَاماً وَنُوراً وَهْدي وَرَحْمَةً ، اللَّهُمَّ ذَكِرْنَامِنْهُ مَا نُسِّينَا ، وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا ، وَارْ زْقُنَا تِلا وَتُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ، وَاجْعَلْهُ لَنَاحُجَّةً يَوْمَ لِقَائِكَ يَارَبَّ الْعَالِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا ، وَنُورَصُدُودِنَا ، وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا، وَذَهَابَ هُمُومِنا ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِيمَاۤ أَوْأَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ٓ إِصْراً كُما حَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ

مِن قَبْلِنَا رَبِّنَا وَلَا تُحِيِّلْنَا مَا لا طاقَة لَنَابِهِ . وَأَعُفُ عَنَّا وَأَغْفِرُ لَنَاوَا رُحَمْنَا أَنتَ مَوْلَلْنا فَأَنصْرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَامِنَ ٱلَّذِينَ يَمِيتُونَ لِرَبِهِمْ شُجَداً وَقِيَاماً. رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنُ أَزْوَاجِنا وَذْرِّبَاتِنَا قُرَّةَ أَغْيُنِ وَآجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا . اللَّهُمَّ خَبَبْ إِلَيْنَا ٱلْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا ، وَكَرِّهُ إِلَيْنَا ٱلْكُفْرِ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ وَٱجْعَلْنَا مِنَ ٱلرَّاشِدِينَ. رَبَّنَ ٱغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَ بِنَا ٱلَّذِينِ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوسِنَا عِلاَّ لِّلَّذِينَ وَامَنُوا ۚ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ. اللَّهُمَّ أَصْلِحُ لَنَا دِينَنَا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا، وَأَصْلِحُ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُ مَا وَأَصْلِحُ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا ۚ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ ضَيْرٍ ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّنَامِنْ كُلِّ شَرِّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِالْقُرْءَانِ الْعَطِيمِ ذَا كِرِينَ، وَبِهِ عَامِلِينَ، وَلِلنَّعْمَاءِ شَا كِرِينَ وَفِي الضَّرِّرِءِ صَابِرِينَ، وَلِلْفَرَائِضِ مُؤَدِّينَ ، وَبِالْآشَارِ لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْتَدِينَ وَمُهْتَدِينَ

وَبِالْأَغُمَالِ مُخْلِصِينَ، وَبِالْآيَاتِ مُوقِنِينَ، وَلِلْإِخْوَانِ مُحْسِنِينَ وَبِالطَّاعَاتِ آمِرِينَ، وَعَنِ الْمَعَاصِي زَاجِرِينَ، وَبِالْقِسُطِ قَائِمِينَ وَيِالنَّهَارِ صَائِمِينَ، وَبِاللَّيْلِ قَائِمِينَ، وَبِالْجِنَانِ فَاثِرِينَ، وَإِلَّى وَجْهِكَ الْكَرِيعِ نَاظِرِينَ. اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْفَهْمَ لِأَخْذِ الْحَلَالِ وَاجْتِنَابِ الْحَرَامِ ، وَارْزُقْنَا الْإِخْلَاصَ وَالْيَقِينَ وَالْمُرَاقَبَةَ عَلَى الدَّوَامِ ، وَحَسِّنْ بِالْقُرْءَانِ أَخْلاَ قَنَا ، وَنَوِّرْ بِهِ قُبُورَنَا، وَاسْتُرْ بِهِ عَوْرَاتِنَا ، وَأَصْلِحْ بِهِ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَأَلِّفْ بِهِ بَيْنَ قُلُوسَا ، وَانْصُرْنَا بِهِ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا ، اللَّهُمَّ اجْعَلَهُ لَنَاشَافِعاً مُعِيناً. اللَّهُمَّ لَاتَدَعْ لَنَا ذَنْباً إِلَّاغَفَرْتَهُ ، وَلَا هَماً إِلَّا فَرَّجْتَهُ ، وَلَا كَرْباً إِلَّا نَفَّسْتَهُ وَلَاضُرًا إِلَّا كَشَفْتَهُ ، وَلَاعَيْباً إِلَّاسَ تَرْتَهُ ، وَلَا عَسِيراً إِلَّا يَسَّرْتَهُ وَلَا مَرِيضاً إِلَّا شَفَيْتَهُ ، وَلَاضَا لَّا إِلَّا هَدَيْتَهُ ، وَلَا دَيْناً إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاعَدُواً إِلَّا خَذَلْتَهُ ، وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَنَافِيهَا صَلَاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلَّا قَضَيْتَهَا يَارَبَ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ الْطُفُ بِعَبْدِكَ السُّلْطَانِ الْمُعَظِّمِ حاج حسن البلقيه معزّ الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر على سيف الدين

سعدالخيروالدين،سلطان دان يغدڤرتوان سٚڭارا برو في دار السلام ، وَوَقِقُهُ لِصَالِحِ الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ، وَحَيِّبُهُ إِلَى رَعِيَّتِهِ. اللَّهُمَّ احْفَظْهُ فِي نَفْسِهِ وَارْحَمْ وَالْدَيْهِ وَاحْفَظْ أَهْلَهُ وَأُولَادَهُ وَإِخْوَتَهُ وَبِلَادَهُ، وَصْنِ أَتْبَاعَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَأَجْنَادَهُ، وَانْصُرْهُ عَلَىٰ أَعُدَائِهِ وَأَعْدَاءِ الدِّينِ، وَوَقِفْهُ لِإِزَالَةِ الْمُنْكَرَاتِ. وَإِظْهَارِ الْمَحَاسِنِ وَأَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ، وَزِدِ الْإِسْلَامَ بِسَبِيهِ ظُهُوراً. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَا لِدِينَا وَلِمَشَا يِخِنَا وَلِمَنْ حَضَرَنَا وَلِمَنْ غَابَ عَنَّا ، وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ آخِرَكُلا مِنَا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا شَهَادَةً أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللَّهِ، اقْبِضْنَا عَلَيْهَا عِنْدَ انْقِضَاءِ آجَالِنَاغَيْرَ فَاتِنِينَ وَلَامَفْتُونِينَ وَلَاضَالِينَ وَلَامُضِلِّينَ، أَنْتَ حَسْبُنَا وَيَعْمَ الْوَكِيلُ. رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمُّ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ

وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

#### سلم بله ترحمن ترجيم

تعريف بفكرة تلوين المصحف الشريف وأهميتها

حيدً لله ربِّ العامين، والصلاة والسلام على الشرف لمرسدي، سنَّدا محمد وعلى آله وصَّحبه أجمعين، ويعد:

فلحمد الله تعلى لم صلع هذا للصحف لشريف على وايد شعبة عن عاصله الأول مَرَّه في تاريخ طاعة الصاحف الشريفة ، وبم فله أيضا تنفيد فكرة الصلط للنول للمرّة الثانية ، بعد أن تُقِدت \_ في صلعة ساقة \_ على المصحف المطلوع لروانه حفض ، والتي تعلى علية حاصة للميس ترسم الفراني ( العُثماني ) عما عداه مي أضافه العلماء تسمراً للقراءة ،

ولقد كانت كتابه المرار الكرام في العهد الأول الاسلام مفصرة على الكلمات لقرائية فقط، حالية من الصبط و الشكل وغيرهما من الأشباء الساعدة على الفراءة، والتي ألحقها العلماء فلما بعد إعاله لعامة المسلمين على أداء الفراءة الصحيحة، وتفادياً من الوقوع في الحطإ اثناء ثلاوة الكتاب المعظم.

وقد بصّ كثرٌ من العلماء على منع إلحاق ايّ شيء أحسى عن كلمات القرآن إلا لصرورة مُنحّة ، واشرطوا أن تُكب هذه الإلحاقات بأنوان مُحافة ليون مدد الكلمات العربيّة ، حتى يُعُرف الأصلُ من العرع ، وكان هذا لامر مُنعلرً عند بدايه اكتشاف عملية الطناعة ، فنه يتبسّر طناعة المصاحف الشريفة إلا بالمداد الأسود ، أمّا لآن فقد تُعدّمت الطناعة - بحمد الله تعالى - تقلّما كبراً ، وصبح من السهل إخراج المصاحف الشريفة مُلوّنة .

وقد استعملتُ هنا عِدَّةَ ألوان على قاعدةٍ عِلميَّة ثابتة:

واللون الأنبود عبرسم العربي ، اى كلمات عبر محرده من مقط والشكل .
واللون الأزرق: لعلامات الوقف : (م) ، (ق) ، (ع) ، (س) ، (ش) ، (لا) .
ولبعص العلامات التي تُنبَ حكم كلمات مُعينة في الوقف ، كالكسرة الررق في نحو من سُوى \* ، و في الطفر \* ، و في نحو من سُوى \* ، و في الطفر \* ، و في نحو من سُوى \* ، و في الطفر .

واللون الأخضر : للنقطة المبيّنة لكيفيَّة الابتداء بهمزة الوصل (٠). ولهمرة عَطع التي تُما في الانتداء حرف مدّ، في محو ﴿ إَثَنُوفِي ﴾ وكذا للأمور السطيميَّة والإرشاديَّة، وهذا الأخضر درجتان:

الأحصر الثعين التركير الاسماء السور، وبرئيبها، وعدد ابالها، وارفاه الالات والأحراء والأحراء

الاحصر الحقف بتركير للإطار لسميث المحيط بالصفحة، والدوائر المحيطة للأحواء للرق م لآبات، والدوائر الدالة على بداله الأرباع، والعُلَّة للحيطة بالأحواء والاحراب و لانصاف والأرباع، والسحدات، و سكلة، وحظ تحديد مُوحب السحدة، والمثلثة الدالة على موضع السجدة.

والدول الأحمر بم أصيف إلى الكلمات القرابيَّة ليدل كيفيَه المعط مها عير ما تعدّم ويشمل دلك مقاط الحروف المعجمه ، والحركات الثلاث، والسكول، ولتويل ، والشدَّة ، وعلامة المدَّ ، وعلامة همرة الوصل ، وعلامة زيادة الحروف ، وعلامة ريدة الالم وصلاً ، وعلامة الإمالة ، وعلامة الإشمام ، وعلامة السكت ، وهمرة القطع ، والكف الصعيرة التي فوق الكف المنطرَّقة ، واحروف المحدوفة

من رسم بعص الكدمات مع وحوب البطق مها، والحروف المطوقة بدلاً من المرسومة، وصلة هاء الضمير، وميم القلب، ونون التقاء التنوين بساكن. كما استعمل الحطّ الأحمر الحميف لبال الكلمات التي فيها خلاف بين حفص وشعبة، وسيأتي تفصيل ذلك في مُصطلحات الضبط.

ولم أُورَّق في اللون بين بقط الإعجام وصبط الإعراب وما ألحق به الدصورة كُلِّ كَفيلة بالتعريق، وقد حعلتُ جميعَه بغير الأسود تنبيهاً على ربادتها عن أصل لرسم القرآنيَّ اإد القصود من التلوين في هذا المصحف كما تعدّم هو إطهار الرسم القرائيَ على صورته الأصلية التي كُتب بها في العهد الأول دون ما استُحدث بعد ذلك.

ولم يكن عملى في هذا المصحف مقتصراً على عملية التبوس فحسب فقد عمدت أولاً وقبل التبوين إلى الكلمات القرائية كلمة كلمة فعدلت ما طهر من ملاحطات على الطبعات السابقة ، وقمت بتحسين شكن الحروف الصعيفة مستندالها بأحرى حبّدة من حظ الكاتب نفسه ، حفظه الله ، وأبعدت الحروف الشديدة القرب عن نعصه ، وقرّبت الحروف الكثيرة البعد في الكلمة الواحدة إلى نعصها باعتدال ، وفصلت بين كل كلمة وأحرى عسافة معتبرة ، واستندلت إلى نعصها باعتدال ، وفصلت بين كل كلمة وأحرى عسافة معتبرة ، واستندلت أو قصيرة ، أو كانت طويلة بلا داع ، أو قصيرة ، أو كبيرة ، أو صغيرة ، بأحرى حسة الشكل ، ملائمة الحجم والطول بنحرف التي هي له ، وحعلت كل مركة أو علامة متعلقة بالحرف الخاص به فقط فلا تتعداه إلى حرف محاور ، ووضعت علامات الوقف في مكانه الصحيح فوق

الحرف لاحر الموقوف عليه من الكلمة، وهي كُنَها أمور مهمَّة، أحمدُ الله \_ تعالىٰ\_أن وَقَتني لعملها قبل الشروع في التلوين.

وتتلخُّص فائدة هذا العمل في ما يلي :

- إبرار الرسم القرآبي (العُثماني) باحتصاصه باللون الأسود دون غيره، فيسهُن عنى كلّ إسان - باحتلاف لون الكتابة - أن يقرَّق بينه وبين ما أُلحِقَ به - السلامة من الوقوع في الحَرَح الشرعيّ الدقد 'فتى عند من العلماء بعدم جواز إضافة شيء أجنبيّ عن حروف القرآن الكريم إلَّا بلون مُخالِف.

معرفة فضل الله على هذه الأمّة المحمّديّة من خلال العلماء الاقداد الدين سهّلوا قراءة القرآن بما ابتكروه من العلامات المساعدة على ذلك.

\_ تحسب الكثير من عامّة المسلمين الوقوع في حطا إدحال ما ليس من القرآن فيه وفي عدداً عير قليل من عوام المسلمين قد أدخَلوا في قراءتهم للقرآن أسماء السُّور، وعدد اياتها، وكونها مكيّة أو مدييّة، وعلامات الوقف اطناً منهم أنّها من القرآن لاتّحاد الحميع في اللون في الطبعات عير الملوّنة، والله تعالى أعلم

سمال الله أن يَتقبَّل منا هذا العملَ المبارك، وأن يحري دخير كلَ من أعاد على خدمة ونشر القرآن الكريم في كلّ زمان ومكان.

ويُشرِّفني في هذا المقام أن أتوجّه بهائق الشكر وعطيم العرفان جلالة السلطان المنحّل الحاج حسن البنقيه معر الدين والدولة ، سلطان دولة بروبي دار السلام على كريم اهتمامه بالقران الكريم و دعمه الدائم له ، والذي كان له كبير الأثر في ايحار العديد من الاعمال القرآبيَّة المباركة في عصر حلالته الراهي ، سأل الله أن يُعطم له الأحر ، وأن يديم عطاء المقرآن الكريم ، وعلوم الشريعة المطهرة ،

وللإسلام والمسلمين جميعا.

ولا يفوتني أيصا ال الشكر كل من ساهم في إتمام هذا العلم الواحص ملهم السادة لمنوولين و العاملين بالمطلعة الوطنية سرولني دار السلام ومعهد تحقيط القرآن الكريم.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

وبالله سوفيق و عدية وصلى به وسلّم على سيّدنا محمدٍ وعلى له وصحيه أجمعين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.

خادم القرآن الشريف د. أشرف محمد فؤاد محمد أمين طلعت المصريّ بروني دار السلام ۱٤۲۷ هـ = ۲۰۰٦ م



## سم الله الرحمن الرحيم التعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هد عصحفُ شريعُ وصُعد على ما يو فن رو به لإمام بي بكر شعبة س عَيَّاشُ الكوفيِّ الحَنَّاطُ (ت ١٩٣هـ) ، عن الإمام عاصم بن أبي النَّجُود الكوفيَّ التابعيُّ (ت ١٢٧هـ) ، عن التابعيِّ الكبير زِرِّ بن حُييش (ت ٨٢هـ) ، عن ثلاثة من الصحابة الأجلَّاء: عبد الله بن مسعود الهُذليِّ (ت ٣٢هـ) وعثمان بن عمَّان القُرشيَّ (ت ٣٥هـ) وعليَّ بن أبي طالب الهاشميّ (ت ٤٤هـ) ، رصي اللهُ تعالى عمهم ، عن الرسول المُصطفى والنبيُّ المُحتبى سيِّدنا مُحمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

ورواية \* شُعبة ؛ المثبّة في هذا المصحف من طريق الإمام أبي زكرياً يحبى بن ادم الصَّلْحي (ت ٢٠٣هـ) عه، وهو طريق قصيدة \* حرز الامائي ووَجَه التهائي \* في القراءات السبع (المعروفة بالشاطبيَّة)، من نظم الإمام المقرئ أبي محمد القاسم بن ويرُه الشاطبي (ت ٥٩٠هـ)، وطريق صبي هذه عصدة ؛ هو تناسب سبسر " في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان من سعيد الداني الامدلسي (ت ٤٤٤هـ)

وقد أُخِذَ هحاء هذا المصحف عَمَّا رواه علماء الرسم عن المصحف الكوفي، وعيرِه من المصاحف التي بَعَث بها الخليعة الراشد عثمان بن عفَّان رضي الله تعالى عنه من المصاحف التي بعث بها الخليعة الراشد عثمان بن عفَّان رضي الله تعالى عنه من منه الأمصار، والمصحف الذي جعّله لأهل المدينة، والمصحف الذي احتصل به نَفْسَه، ومن المصاحف المنتسَخة منها، وقد رُّوعي في ذلك ما نقله الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الدائي (ت 333 هـ)، والإمام أبو داود سليمان بن نجاح الأندلسي عثمان بن سعيد الدائي (ت 338 هـ)، مع ترجيح ما نقله الإمام أبو داود عند الاختلاف عالباً، على ما حقّقه الإمام محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الاموي الشّريشي المعروف بالحرّاز (ت ٧١٨هـ) مع مرود الطمال وما وريه شروخها، حاصة شرح عكمة مي محمد عبد الواجد بن أحمد بن علي ما عشر الاندلسيّ (ت 20 هـ) المسمّى اقتح المّان عبد المواجد بن أحمد بن عاشر الأندلسيّ (ت 20 هـ) المسمّى اقتح المّان المسمّى المتحد بن أحمد بن عاشر الأندلسيّ (ت 20 هـ) المسمّى اقتح المّان المسمّى المتحد المّان المناه المناه المتحد المناه المتحد المناه ا

ومحتصره للأستد إمر هيم س أحمد لمر عني التوسي (ت ١٣٤٩هـ) المسمّى " دبيل الحيران على مورد الظمآن ٥، وغيره من شروح «المورد» و «العقبلة»، وقد يؤخذ بما نقله غير هؤلاء من الاثمة المحقّقين كالعلّامة البَلَنْسيّ عليّ بن محمد (ت ٥٦٤هـ).

وقد كُتب هذا المصحفُ الشريف تبعاً لرسم " المصحف الكوفي " إلّا في لمواصع الني وافقتُ فيها روانةُ شُعنة غير " المصحف الكوفي " تحقيقاً، فكُستُ هذه المواصعُ سعاً سمصحف الموافق لها، وذلك في: ﴿ قُل رَّقِي ﴾ في الأنسياء ٤، و﴿ قَالَ كُمّ ﴾ و﴿ قَالَ كُمّ ﴾ و﴿ قَالَ كُمْ ﴾ وي المرحوف ١٨٥

وقد أحدّت طريقة صطهد المصحف عما قرّره علماء الصطكالدسيّ وأبي داود وعبرهما على حسب ما ورد في كتاب «الطّراز على صَط احرّار » للعلّامه أبي عند الله محمد بن عبد الله التّنسيّ (ت ٨٩٩هـ) عمع الأحد بعلامات الحليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة ، مع بعض الإضافات والتعديلات التي سيأتي بيائها لإحقاً.

و أنُّ عن عُدَّ أماته صريفة الكروئيس ، سندة إلى أبي عبد الرحم عبد الله س حبيب السُّلمي (ت ٧٤ هـ) عن الخليفة الراشد علي من أبي طالب رضي الله عنه ، على حسب ما ورد في كتاب: الليان في عَدَّ آي القرآن اللإمام أبي عمرو الداني ، ومنظومة النطمة الزُّهُ في عَدَّ آي السُّور اللإمام الشاطي ، وشروحها ، وغير ذلك من الكت المدوّنة في علم القواص ، وآي القرآن على العدد الكوفي ٢٣٣٦ آية .

وأُخِذَ بيانُ أوائل أَجزائه الثلاثين، وأحزابِه الستَّين، وأرباعِها، من كتاب: ﴿ غَيثُ نَفِع ، في القراءات سَمع العلامة أي خسس على س محمد النُّوريَ الصَعافُسي (ت ١١١٨هـ)، ومن كتاب (إرشاد القُرَّاء والكاتين إلى رسم وضط الكتاب المبين العلَّامة أبي عِيد رضوان بن محمد المحللاتي المصريّ (ت ١٣١١هـ)، ومن شرحه على مظومة ﴿ ناظمة الرُّهُ ﴿ اللهمام الشاطبيّ.

وتلاحظ أنَّ عَنداً من أو تن هذه الأحراء والأحراب والأرباع وقع فيه حلافٌ مين

لعدماء، وبعض هذه الواضع المشتة في هذا للصحف كال الأولى فنها عبر ما أشتَ ويكونها في وسط قصّة، أو يتعلّفها الشديد بما فنها أو بعدها، لكن لمّا عدد الباس في وقت حاصر اللاع هذه التحرثة فقد أركت على حالها دول بعيير ، إلّا الله أمر حديرًا بالاعتبار، يحتاج إلى إعادة نظر من السادة العلماء المسؤولين عن مراجعة وطباعة المساحف في العالم الإسلاميّ، واللهُ الموقّق.

وأحدَّ بيانُ مَكِيَّة ومَدَّبَيَّة ( في فهرس نشُور الملحق احر المصحف) من كتب النفسير والقر ءات وعنوم القرآن، مع إثاث الراجح من أقوال العدماء دون الإشارة إلى ما وقع من خلاف في بعضها.

وأُخِذَ بِيانُ سَجِداتِهِ من كتب الحديث والفقه ، دون التعرَّض أيضاً للخلاف الوارد في بعصها .

وأُحِذَ بيانُ وقوفه من كتب الوقف والابتداء وكتب التفسير والقراءات، مع تعديل بعص أبو صع لتي طُبعتُ عديه المصاحف برواية حفص لتُلاثه رواية شُعة، وتعديب مواضع أحرى عبر موفقة للوقف المحتار عبد لعلماء، وهو "مر حدير بالاعتبار أيضاً، فكثر من موضع الوقف في لمصاحف لمطبوعة تحتاج إلى اعادة بطر من قبل الساده العلماء لاختيار ما يتلاءم مع معانى الآيات الكريجة، والله الموقق.

#### اصطلاحات الضبط والتلوين

رُوعي في هذا المصحف إظهارُ رواية شُعنة بوضع خطّ تحت الكلمات التي خالف فها حفصاً:

قال كان حكم كسة تاسا وصلا ووقف الحو الاروف \* اوضع حطالا حمر عن الكلمة .

م يد قدر حكم تدر وصدأ فنص بحو إدعام ه يس والعرال \* . وصع حظ بالاحمر تحت الكلمة . أيضاً مع التبيه على حكمها في آخر المصحف تحت عنوان : التبيهات خاصة برواية شعبة ٤ .

وال دن حكم بكيمه يصهر في يوقف فيط منت في دنه «سوى ٥ في ٥٠ (٥٠) و «شدى \* في ١٠ (٥٠) و «شدى \* في سده (٣٦) و ضع خط دلار و حب بكيمه ، أنه على الخكم في التنبيهات أيضاً.

وإن كان بالكلمة الواحدة حكمان أحدهما وصلاً ووقفاً والآخر وقفاً فقط وذلك نحو إمالة ﴿ رِءًا ٱلْعَمَرَ ﴾ في سورة الأبعام ٧٧ ـ وُضِعَ جرء من الحطّ بالاحمر وجزء بالاروق لبيان الحكمين، مع التنبيه على ذلك أبصاً آخرَ المصحف.

وإن كان الحكمُ في كلمتَين متنابعتَين رُضِعَ خطَّ بالأحمر تحت كلَّ كلمة منهما مَفصولاً على لاحر ساص ، دلك بحد \*حرف إلى الاد ك حكم في إحمد الكسس مُترتَّماً على حكم الأخرى، على تَتَوَّع ذلك ؛ بأن كان مثلاً من تاحية الإعراب، أو الغَيب، أو الخطاب، أو بسبب حلوث حكم تجويديَّ جديد يُؤثَّر على لفظ الكلمة، عحسه على حط، حد تحت كلمت حصد ده و صل سُّر عنو حكم كمس سعصه ما و من سُر عنو حكم كمس سعصه ما و من الله على حكم هم المناه على الكلمة على المناه على المناء على المناه على المناه

عبى الاسر ادن إلى إدعام لام الأفل الله وي راء الأربى الا فاصبح المقطّ مراه مُسدّده وصلاً بعد أن كانت مُخفّقة على قراءة ﴿ قَالَ رَبِّي ﴾ على الخبر، وكذا قراءة شُعبة: الا سلسلا الله في الإسباب الا السوال دى إلى ادعامه في الواو من الإ وأعللا الا محالفت العنة صوت أو و وصلاً بعد الا تاساء و حالفة على فراء الاسلسلا الا يعبر بنوس الا عبر ديث من الا مشة كشر

قال فصل بين تكنيسين سعيمين معينهما خكما ديمة و اكثر لم مند حط بيهنا و كديد إد حاءت لكيمة الشية الدن سفر حديد، و ديك في نحو فر مول به الروح الأمِينَ ﴾ في الشعراء ١٩٣٠.

والله الم وضع تحد حطاً فشعة للوفل جعص فيده ما لم فل لاحد الوحيال عند اهي موضع فسلاساني سألها لاحد محت عموال السلمات حاصة لوم له شعبه

\_ ووصعُ رأس صاد صغيرة حمراء (\*) قوق ا ألف الوصل ا تَدلُّ على سقوط هذه اللف وصلاً:

ورد صبع لا ما أمهده لا عناء السبب محدث في محود فاصر في الله في والله في التنافي والله في التنافي والله في التنافي والله في التنافي والله في والله

وإذا أمكن الابتداءُ بالف الوصل بأن وَقَعَتْ في اوَّلِ الكلمة قُرِنَتْ بمقطةٍ خضراءً لبيان كيفيّة الابتداء مها:

فإن كانت يُبتدأ بها مفتوحة وُضِعَتِ النقطةُ فوق الف الوصل، في نحو: ﴿ أَللَّهُ ﴾، و﴿ ٱلْحَمْدُ ﴾، و﴿ ٱلْكُننَ ﴾.

وإن كانت يُتدا بها مكسورة وُضِعَتِ النقطةُ تحت الالف، في نحو: ﴿ إَنقِرُواْ ﴾، و﴿ إِزْتَفَيٰ ﴾، و﴿ إِنْنُ ﴾، و﴿ إِسْنَكْبَاراً ﴾.

ه ب كانت أسدا به مصمومة أصعب سفصة أمام الألف، في نحو ﴿ الطروا ﴿ ، و ﴿ أَذْعُ ﴾ ، و ﴿ أَشْبِطُرُ ﴾ . - لُوِّنَ هَمِرةُ تَقطع بالمول الأحمر في حميع مواضعها من هد المصحف إلّا إذا وقعتْ ساكنة بعد همرة وصل في بحو ﴿ أَوْتُمَن ﴾ و ﴿ إَنْنُوفِي \* و ﴿ أَنْسَا \* ، فإنّه لُوّنَ بالأحصر بدلانة على إيدالها حرف مدٍّ من حسن حركة همرة الوصن قبلها عند الابتداء بهذه الكلمات ونظائرها.

- ووضعُ كسرة زرقاء تحت الياء المتطرُّفة رسماً من بعض الكلمات يعني إثبات ياء ساكنة بعد هذه الكسرة وقف سواء كانت هذه الياء محدوق وصلاً في محو ﴿ لَمُحْيَ اللَّمَوْنَى ﴾ و﴿ يُحْي ٱلْأَرْضَ ﴾ ، أو ثانئةً ساكنةً في محو ﴿ يُحْي، وَيُمِيتُ ﴾ و﴿ أَنتَ وَلِيّ مِنْي ٱلدَّنْهَا وَٱلْآجِرَةِ ﴾ ، فيرقف على كلّ الامثنة المذكورة وبطائرها بإثبات المداء

- ووضعُ الصفر المستدير (٠) فوق حرف علَّة يَدلُّ عنى زيادة ذلك الحرف، فلا يُنطق مه في يُنطق مه في لوصل ولا في الوقف، بحو ﴿ يُتَلُوا ﴾ و﴿ أَوْلَتْهِكَ ﴾ و﴿ مِنسَبَايَ ٱلْمُرسَلِين ﴾ و﴿ مِنْيَنَهَا مَأْيَيْدِ ﴾ .

- ووصعُ الصفر مسلطين لقائم (٥) فوق العد ﴿ لَكُمّا لَهُو ﴾ في لكهف [٣٨]، والف ﴿ أَنَا ﴾ حيث وقعتُ قس مُتحرِّك، بَدلُّ على رياده هذه الابعد وصلاً لا وقعاً، بحو ﴿ أَنَا حَرِّ ﴾، فيد وقعتُ قس ساكن لم تُوضع هذه العلامة، بحو ﴿ أَنَا اللّهِيلِ ﴾ وإن كان حكمها مثل التي بعدها مُتحرِّك في "بها تسقطُ وصلاً وتشتُ وقعاً .. لعده تُوهُم بُيوتها وصلاً .

- ووصعُ هد الشكل معنى (٠) بن الميم والمون من ﴿ لا مأمناً ﴾ في سوره بوسف الما يعلن عبى الإشمام، وهو صمَّ الشفنين كمَن بَريدُ المطق عصمة ١٠ إشارة إلى الله المحدوفة ضمَّة، من غير ان يَظهرَ لذلك أثرُ في النطق.

وفد وُصع هذا الشكلُ أيصاً فوق الدال من ﴿ لَدُمه ، ﴾ و﴿ لَدُبِي ﴾ \_ كلاهم في الكهف ٢ ، ٧٦ \_ لندلالة على إسكان الدال وإشمامها الصمّ ؛ لبيان أصل حركتها .

\_ووصعُ نقصة حمراء كبيرة تحب الحرف المتوح مع محريده من فتحته ، بعني إمالة فيحة هذا لحرف بحو بكسره ، وإمالة الألف بعدها \_إن وُحدَّتْ \_ بحو المداء إمالة كرى ، ودلك بحو الأعجى \* فرياه \* فرياه \* فريا الشَّمْسُ \* فالر \* فريك \*

- ووضعُ رأس خاء صغيرة غير منقوطة ( \* ) قوق أيّ حرف يدل على سكون هذا خرف ، وعنى أنه مُطهر ، بحو ﴿ وَهُمُ ينهُون عَنهُ ﴾ ، ﴿ وَلعدْ سَبعَتُ ﴾ ، ﴿ وَلعدُ سَبعَتُ ﴾ ، ﴿ وَلعدُ سَبعَتُ ﴾ ، ﴿ وَلعدُ سَبعَتُ ﴾ ، ﴿ وَلعَدُ سَبعَتُ ﴾ ، ﴿ وَلعَدُ سَبعَتُ و لا تكون إلا سكنة ولا يكونُ من قسها ، والمه والمواو السكنة ، مصمومٌ ما قسها ، والمه والمه والمواو السكنة ، مصمومٌ ما قسها ، والمه والمه والمواو المكسورُ ما قبله - قلم يُوضع عبه علامةُ السكه ب ودلت بحو ﴿ قَالَتَ ا ﴾ ﴿ كُونُوا ﴾ . ﴿ وَقَالَمُ الله ﴾ ﴿ كُونُوا ﴾ .

- وتعربةُ الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي يَدلُّ على إدغام الأوَّل في شبى إدعاماً كاملاً ، بحو ﴿ مِن رَّبِكُمْ ﴾ ﴿ أَجِيت فَعوتُكُما ﴾ ﴿ يِلْهَتْ دَالِكَ ﴾ ﴿ وقالب طَآبِهَ أَنَ ﴾ ﴿ يُكُرِهِهُنَ ﴾ ﴿ أَلَمْ بِعَلْقُكُم مِن مَاءٍ مَهِينٍ \*

- وتعريتُه مع عدم تشديد التالي يَدَلُّ على إدغام الأوَّل في الثاني إدغاماً باقصاً، بحو ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ ﴿ مِن وَجُدِكُمْ ﴾ ﴿ ورَطَتُمْ ﴾ ﴿ بسط \* ، ورحدنه عده ولا هو مُطهرٌ ولا هو مُدعم، بحو ﴿ من نختها ﴾ ﴿ إِن كُنتُمْ ﴾ ﴾ إِن رَبَهْم بهمُ ﴾

- ووضعُ ميم صغيرة حمراء (١) بَدَل الحركة الثانية من التوين، أو فوق النونِ الساكنة بَدَل السكون، مع عدم تشديد الباء التالية، يَدلُّ عدى قلب التنوين أو النون ميماً عند له وصلاً، نحو ﴿ فَوُما بِمَا ﴾ ﴿ عليمٌ بِدات ٱلصُدُورِ ﴾ ﴿ رَوْح نَهبِع ﴾ ﴿ كِرَامِ بِرَرَةٍ ﴾ ﴿ وَنُه بَعَد ﴾ .

\_ ووضعٌ نون صغيرة مكسورة حمراء ( \* ) بدلاً من الحركة الثانية من التنوين بَدلُّ عنى تحرُك الثانية من التنوين بَدلُّ عنى تحرُك التنوين بالكسر عبد المنفئه بساكن بعده في بحر ﴿ حَارُوا ٱللَّهُ \* ﴿ وَنَادَى

- وتركيبُ الحركتين ( فتحتين أو ضمَّتين أو كسرتين ) هكذا: \_ \_ \_ بدنُ على الطهار النبوير ، بحو في مهاحراً إلى \* في عربير حكم في في من عليم إن \* من عليم إن \* من عليم الكامل ، نحو: و تتسعهما هكذا \_ \_ \_ \_ من تشديد التالي بدلُ على الإدغام الكامل ، نحو: في منصرة لنبنغوا \* في يؤميد باعمة ^ لسميها \*

\_ ووصعُ سين صعيرة فوق الهاء من كنمة ﴿ مالنه ﴾ بسورة اخاقَّة ٢٨ ، بَدَلُّ على السكت على الهاء حالَ وصلِها بما بعدها سكتةً يسيرةٌ دون تنفُّس.

ويحوز لشُّعبة في هاء ﴿ مَالِيَةٌ ﴾ وحهان:

أحدهما: إظهارها مع السكت.

وثانيهما: إدغامها في الهاء التي بعدها من كلمة: ﴿ هلك ﴾ .

وقد صُلطَ هذ الموضعُ على وحه الإصهار مع السكت؛ لأنه هو الأرجع، ودلك بوضع علامة السكون على هاء ﴿ مالله ﴾ مع تجريد ها، ﴿ ملل ﴾ من علامة التشديد للدلالة على الإطهار ، ووضع حرف السبن على هاء ﴿ مالله ﴾ للدلالة على السكت عليها سكتةً يسيرةً دون تنفُس ؛ لأنَّ الإظهار لا يتحقَّقُ وصلاً إلَّا بالسكت .

- والحروفُ الصغيرة الحمراء الملحقة بالكلمات القرآنيَّة مَدلُّ على احروف المحدوقة في المصاحف العثمانية مع وحوب النص عاد رحو ﴿ دلك الكسب ﴿ ﴿ لَا مُعَالِمُ اللّهُ ﴾ ﴿ النصم ﴾ ﴿ أَلْمَسَلِحَتِ ﴾ ﴿ أَلْمَسَلِحَتِ ﴾ ﴿ إِنَّ وَلَتَى اللهُ ﴾ ﴿ النصم ﴾

وإداكان خرفُ شروكُ به بدَنْ في الكتابة الأصلية غُوَّا في النظي على المنحق الا على البدّل، بحو ﴿ الصِّلُونَ ﴾ ﴿ الربو ﴾ ﴿ البوريه ﴾ ﴿على ﴾

\_ كما قد وُصعتُ أنْفٌ صعرة كصورة لسوين النصب في حو ﴿ما، \* و﴿مَا، \* لِيانَ إِبِدَالَ السُّوينَ أَلْفًا فِي الوقف.

و إلحَاقُ واو صغيرة حمراء بعد هاء ضمير المفرد الغائب المضمومة يدلُّ على صلة هذه مه عود لفطية في حدد الوصل وإحدقُ يه صعيرة حمراء مع فُوصة ( دردُودة

إلى حنف ) بعدها، تصمير مكسوره يبدأ على صبيه بيا لفضه وصلاً بصاً وتكون هذه الصَّنة سوعتها ( و و أو لاه ) من قبين الله لصيعي إذا به يكن بعدها همرة، قدِّمَا مقدار حركتن، بحو ﴿ إن ربه كان به بصيرا ﴾

و بكون من قين مدّ لمفض إد كان بعدها همرة ، فنُوضع عليها علامه مدّ ، وغُدُ شُعة بمقدر أربع أو حمس حركات ، بحو ﴿ وَامْرُهُ إِلَى الله ﴾ ﴿ بِهِدَ أَنْ يُوصَلَ ﴾ وتُدخَق بهاء بصمير لمكسورة في هد حكم هاء ﴿ هذه » أو قعة قبل متحرّك ووضعُ هذه العلامة ( ) فوق الحرف يدنُّ عنى وحوت مدّه مدّ رابداً عن الصنعيّ.

فإن كان بعدها همزة فشَّعةُ يقر وها بالمدَّع أو ٥ حركات من طريقي «الشاطبيَّة » وسيسير »، بحو: ﴿ يَالِيها ﴾ ﴿ بِما أُمِلَ ﴾ ﴿ يَشَاء ﴾ ﴿ أُولَ بِلَكَ ﴾ ﴿ فُوا أَنفُسكُمْ ﴾ ﴿ وَلَهُ وَأَجْرٌ ﴾ ﴿ فَوا أَنفُسكُمْ ﴾ ﴿ وَلَهُ وَأَجْرٌ ﴾ ﴿ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

و إلى لم يكن بعده همره فحكمُ للهُ ومُ للهُ ١ حركات، ودلك بحو ﴿ المَضْ ﴾ \*مذهامتان ﴾ ﴿ أَغْتَحُونَى ﴾ ﴿ عَالَتُنَنَ ﴾ .

والدائرةُ المحلاة لتى في حوفها رقم لدُنُ على الشهاء الالمَّه و رقمها في السورة ، يحو إِنا اعطنك الكوشر فصل لربك وأنحر النائية في الكوشر وسعها قس لآنة الله ويديك لا تُوحدُ في أوائل لسُّور ، وتُوحدُ دائماً في أو حرها

\_وتَدَلُّ هذه العلامة ( أَنَّهُ ) على بداية الأجزاء والأحزاب والمصافها والرباعها، ولا تُرضع إن كان ذلك في أوائل السُّور .

ـ ووصعُ حطَّ أُفقيَّ بالأحصر فوق كنمةٍ بدنُّ على مُوحب السحدة

ورصعُ هذه العلامة () بعد كلمة يدلُّ عنى موضع السحدة و ووقه فِشَخَدُ ما في الشَّمُوتِ وَمَا في الْأَرْضِ من دَاتَّهِ وَالْملْيِكَةُ وَهُمُ لَا يَسْمَكُمْرُون اللهِ يَحافُونَ رَبَهُم مَن ووقهمُ ويقعلُون مَا يُؤَمَّرُونَ مَا وَالْمَلْوَنَ مَا مُؤَمِّرُونَ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَن اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ

#### علامات الوقف

- علامة الوقف اللارم ، محو \* ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينِ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْقَ بِنَعَنَّهُمْ ٱللَّهُ ثُمَّمَ اللَّهِ يُرْحَعُونَ ﴾ .
- قِلَ علامة الوقف الحائز مع كون الوقف أَوْلي، نحو: ﴿ قُل رَقَ أَعْلَمْ بعدَتهم مَّا يَعْلَمُهُمُّ إِلَّا قَلِيلُّ فَلَا شُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءٌ طَهِراً ﴾.
- علامة الوقف الحائز جوازاً مُستَوِي الطرفَين، نحو: ﴿ نَحْنُ نَفْضُ عَلَيْكَ نَبَالَهُم بِٱلْحَقُ إِنَّهُمْ فِئْيةٌ الصَوْل برَتِهمُ وَرَدْنَهُمْ هُدَى ﴾.
- اللهُ يَعْمَدُ وَقَفَ احَاثَرُ مَعَ كُونَ الْوَصِنَ أُولِي، بَحُو ﴿ وَإِنْ يَعْسَسُكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ يَعْمُرُ وَالْ يَعْسَسُكَ عَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِدِيرٌ ﴾ اللهُ يَعْمُرُ وَلا كَاشِفَ أَهُ، إِلَّا هُو وَإِن يَعْسَسُكَ عَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِدِيرٌ ﴾
- لا علامة الوقف المموع ، بحو ﴿ ويقُولْ ٱلَّذِينِ ، اسْوَا اهْتُولَا ، ٱلَّذِينِ قُسَمُوا بَاللَّهِ حَهْد أَيْمَ بِهِمْ إِنْهُمُ لَمَعْكُمْ ﴾ .
- علامة تعانق الوقف، بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح الوفع على الاحر، بحو ﴿ دَلكَ ٱلْكِتَ لَارِيْتُ مِيهُ هَدَى ٱلْمُتَعَينِ ﴾

### تنبيهات

\_تُسيهاتٌ خاصّة بروابة شُعنة

﴿ بغمًا ﴾

في سورة البقرة ٢٧١، والنساء ٥٨

وَرَدَعن شُعبةً في هذه الكلمةِ وَجُهان:

الأوَّل: إسكان العين. والثاني: احتلاس كسرتها.

وقد دكر الدينُ أنَ الإسكانُ ورَد عن شُعه بصّاء وأنَ لاحتلاس أَفُيس، ولم يدكر الشاطبيُّ وجهُ الإسكان مع أنَّه في التيسير الوورَدُ نَصّاً عن شُعبة.

فالإسكانُ هو الوحهُ المقدَّمُ في الأداء عن شُعبة ؛ لذا فقد أُثيتَ في هذا المصحف.

## ﴿ وَمَا يُشْعِزُكُمْ أَنَّهَا ﴾

في سورة الأنعام ١٠٩

وَرَدَعن شُعبةً في هذه الكلمةِ وَحُهان:

الأوَّل: فتح الهمزة كرواية حفص والثاني: كسرها.

والوجهان جيِّدان عن شُعبة ، وقد أُثبِتَ الأوَّلُ لموافقته لرواية حفص ، ولوجودِ بعضٍ المرجِّحات علىٰ تَقَدُّمِه في الأداء يَضيقُ المقامُّ عن تفصيلها .

> ﴿ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ ﴾ موضعا سورة الأنعام ١٤٤، ١٤٤٠ ﴿ ءَ ٱلْنَتَٰنَ ﴾ موضعا سورة يونس ٥١، ٥١ ﴿ ءَ ٱللَّهُ ﴾ في يونس ٥٩، والنمل ٥٩

> > لشُعبة في هذه المواضع وجهان:

الأوَّل: الإبدال مع المدَّ المُسَع. والثاني: تسهيل الهمزة الثانية من عير مدَّ. وقد ضُبطت هذه المواصعُ عساء على وجه الإبدال.

# ﴿ رِءَا ٱلْقَمَرَ ﴾ ﴿ رِءَا ٱلشَّمْسَ ﴾

في سورة الأنعام ٧٧ ، ٧٨ ، ويظائرهما

قرأها شُعنة بإمالة الراء فقط وصلاً. وبإمالة الراه والهمزة حميعاً وقعاً.

وقد نفرد الإمامُ لشاطيَ مدكر حلاف في إمالة همرة ﴿ رَءَا ﴾ وصلاً إد وقع بعدها ساكن ، فقد روى الدانيُّ في «التيسير» و «المفردات» إمالة الراء دون الهمزة في ذلك وهو طريقه ، إلا أنه قر من طريق حنف عن يحيى عن آبي مكر بإساله لراء والهمرة ، فحسب الإمامُ شاطيّ أنَّ دنك طريقه ، وحكى حلاقه ، و نصو ب لاقتصار عبى إماله ألر ء دول الهمرة وصلاً كما حققه الإمامُ الله عرري في «الشر» والله أعلم

# ﴿ بِعَذَابِ بَيِسٍ بِمَا ﴾

في سورة الأعراف ١٦٥

وَرَدَعن شُعبةً في هذه الكلمةِ وَجُهان:

الأوَّل: ﴿ بَيِّيسٍ ﴾ علىٰ وزن ﴿ فَعِيلَ ا كرواية حفص.

والثاني: ﴿ بَيْكُس ﴾ على وزن " صعر م

وقد أُثبِتَ الأوَّلُ في المصحف لانَّه هو المفدَّم في الأداء عن شُعبة.

# ﴿ لَاتَأْمَنَّا ﴾

ني سورة يوسف ١١

أصل هذه كنمه ( بأمنًا) بنوين، وقد ذكر الامام الدابي في التيسير الأن عُراء السبعة فروو بادعام النوب لأولى في الشابة، مع إشمامها الصبح، وعلى الرعم من تصريحه بلفظ الإدغام الله إلا أنّه فسّر الإشمام هنا على أنّه روّم الحركة، حيث قال: او حميعة الإشمام في دنك أن نشار باحركة إلى النوب لا بالحصو ، فيكوب دنك إحداء لا إدعاماً صحيحاً الأن حركة لا يسكن رأساً، بن يصعُف بصوب بها، فيقصل بين

مدعَه و لمدعم فيه الودكر إلامامُ مشطي الوجهين في تشطيه مُمدَّما برُوْم على الإسمام و حدر إلى حقيقه الإدعاء و صرح في أنساع الرسم وفد صُعط هذا الموصعُ على وجه الإشماء كما حدره الإسم الحرري، وإذْ ضُمِطَ على وجه الرَّوْم فينبغي عدمُ تشديد النون وإذْ لا إدغامَ مع الرَّوْم.

#### ﴿ عِوْجاً (١) قَيْماً ﴾

في سورة الكهف ٢٠١

قرأها شُعبة بعدم السكت وصلاً، وكذا في بقيَّة المواصع التي انفرَد حفص بالسكت عديها، وهي ﴿ مِن مرفدنا هذا ﴿ في يس ٥٢، و ﴿ وفيل من رافي ﴾ في القيامة ٢٧، و ﴿ وفيل من رافي ﴾ في المطقعين ١٤، مع مراعاة ما يترتَّب على عدم السكت من أحكم.

### ﴿ قال اء نواق ﴾

في سورة الكهف ٩٦

وَرَدَ عن شُعبةَ في هذه الكلمة وَجُهان:

لأوّل ﴿ قَالَ امْتُوفِي ﴾ بالوصل ، والثاني : ﴿ قَالَ مَاتُوفِي ﴾ بالقطع كرواية حفص . وقد أثبت لوحة لأوّلُ عن لمصحف لنقدم لدين له في الدّكر في " سبسر " وموافقته مروانه شُعبة لمن أنول الأوردها ١٠٠ الموفي ﴿ للا حلاف من " الميسير " وللعلماء تحريرات مختلفة لشُعبة في هذّين الموضعين، والأمرُ قريب

﴿ سُوى ﴾

می سوره طه ۵۸

قراها شُعبة بالفتح وصلاً ، وبالإمالة وقعاً .

﴿ قِيدِ مُهَاناً ﴾

في سورة الفرقان ٦٩

﴾ قرأها شُعبة بحذف صلة هاء الصمير على أصل القاعدة.

#### ﴿ فِمَا ءَاتِسَ أَلَّهُ ﴾

في سورة النمل ٣٦

قرأها شُعة بحدَف الياء وصلاً ووقعاً، وهو بدلك يُوافقُ \_ وقفاً فقط \_ أحدَ الوجهَين عن حفص. وزاد حفصٌ وجهَ إثباتِ الياء ساكنةٌ وقعاً ؛ لقراءته بفتحها وصلاً.

### ﴿ ضَعْفِ ﴾ و﴿ ضَعْفاً ﴾

في سورة الروم ٤٥

هر شُعبة بفتح بصاد فقط في الكيمات الثلاث، وهو بدلك نُوافقُ حد الوحهين عن حقص، وزاد حقصٌ وحه صممُ الضاد قيها.

﴿ أَلْطُنُونَا ﴾ و﴿ أَلرَّسُولًا ﴾ و﴿ أَلسَّنبِيلًا ﴾

في سورة الأحزاب ١٠ ،٦٦، ٦٧

قر شُعبة باثنات لاعب لاحيرة وصلاً ووقعاً، فيُه افق حفضاً وقفاً وتجاهه وصلا

﴿ بِسَ إِنْ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾

فر ها سُعنه بادعاء بنون من ﴿ بِشْ ﴾ في له او من ﴿ وَٱلْفُرْءَانِ ﴾ وصلاً مع العُلَّة

﴿ ٱلمُصَيْطِرُونَ ﴾

في سورة الطور ٣٧

قرأها شُعمة بالصاد فقط، وهو موافِقٌ للوجه المقدَّم في الأداء عن حفص، ولحفص وجهَّ أحرُّ مالسين

#### ﴿ أَلَّمُ شِئَاتُ ﴾

مي سورة الرحمن ٢٤

رَوَدَ عن شُعمةَ في هذه الكلمة وَحُهان : الأوَّل : كسر الشير . والثاني : فتحه كرواية حمص . وقد أُثبِتَ الوجهُ الأوَّلُ لاَنَّه هو المقدَّم في الأداء عن شُعمة .

### ﴿ إَنشِزُواْ فَأَنشِزُواْ ﴾

في سورة المجادلة ١١

وَرَدَعن شُعبة في هذه الكلمة وَحُهان: الأول: كسرُ الشين، وإذا ابتدا كسر همزة الوصل. والثاني: ضمَّها كرواية حفص، وإدا ابتدا ضمَّ همزة الوصل. وقد أُثبت الوحة الأول لانَّه هو المقدَّم في الأداء عن شُعبة.

﴿ نَ وَٱلْفَلَمِ ﴾

قر "ها شُعبة بإدعام النوب من ﴿ ن ﴾ في الواو من ﴿ وَٱلْقليرِ ﴾ وصلاً مع العُنَة ﴿ سُلنًا ﴾

> في سورة القيامة ٣٦ قرأها شُعبة بالفتح وصلاً وبالإمالة وقعاً.

﴿ أَلَمْ يَخْلُقَكُم ﴾

مي سورة المرسلات ٢٠

صحّح لإمامُ اللهُ الحرريّ فيها الوحهين إدعاء عاف في الكاف إدعامً للحصُّ وإدغامها مع إيقاء صفة الاستعلاء. واختار الأوَّل.

قال لعكامة بصّناع في كتابه الصريح بيّص في الكنمات محنيف فيها عن حفّص الدهب حمه وراحت مكّي الدهب حمه وراحت مكي الدهب حمه وراحت مكي والدهب مهرات من طرف مكل ما دكره المحرّرون من التعريم لا دعي ربيه المبعد والدهب والمستحمه وعدلي العلم الهد. أقول: وكذا يقال في حق جميع الروايات الواردة من طريقي الشاطبية الوالتيسير اليس فيها إلا وحه الإدغام المحض فقط، فما ذكر في المصاحف المطبوعة من أن هذا وحده ورحح لوجهن في المناطقية المناطقة المناطقة والمدارة والمناطقة والمناطقة المعلومة المناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة المعلومة المناطقة والمناطقة والمناطقة المعلومة المناطقة المناطقة

# تنبيهات عامَّة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العلمينَ ، والصلاةُ والسلام على أشرف المرسكين ، سيدًا محمد وعلى اله وصحبه أحمعين ، وبعد:

قىحمدُ اللهَ تعالىٰ على ما تفضَّل به من إتمام طباعة هذا المصحف الشريف، لنقدَّمة الى العالى على ما تفضَّل به من إتمام طباعة هذا المصحف الشريف، لنقدَّمة على كل الى العالى على حاملاً معه معدد من الرسائل ما هو جَديرٌ بالاعتبار والنظر فيأخذوا به من أَجُل رفعة كتاب الله العظيم، ولمويدٍ من التيسير لقراءته على عامَّة المسلمين على تماوت إمكاناتهم العلميَّة.

ولقد حَظيتُ طباعةُ المصاحف الشريفة على مَرِّ السنين باهتمام العديد من الحكومات والحمعات، لم كر الإسلامة، وقد حُدّتُ لأخل هذا لعمل حس أور لا وشكنت حلّ حلّ حدث علمه صمّتِ صفوة من عدماء نقراب لكريم مراجعة الصاحف قبل صاعبه وسد كُلُّ حهده وطاعته عبى أقصل صور وه كمن وحه الكن قصتُ مشيهُ له أن يكوب كمال به وحده، ولا يعترب بعمل بشريا بالقص وإن قلَّ ، فو حده لله أن يكوب كمال به وحده ولا يعترب بعمل بشريا ألم مقاد السطور من باب الصيحة لكتاب الله تعالى، وساكتفي ها بالنبية على الأمور المتعلقة بالرسم والضط، وأترك للطبعات القادمة إن شاء الله التنبية على أمور متعلقة بالرسم والضط، وأترك للطبعات القادمة إن شاء الله وكذبة مص حف شريعة وتنوسه، وبصاعة حميع مرو باب نقرية الصححة لي تطبع بعد، والله تعالى المؤقّ والهادي إلى سواء الشبيل.

# أولاً : فيما يَتعلَّق بالرسم :

#### ﴿ إِحْسَاناً ﴾ في سورة البقرة ٨٣

دهب المشارفة إلى إشات الأعب لي بعد لسين في هد الموضع حاصّة دُون بطائره سنكوت ابي داود عنه، ولا بسعي سشاوه الآل لسكوب لا يُعطي حُكماً، ومحيء سكوت ابي داود عنه، ولا بسعي سلسي في السصف احدقه، ورحّمه ابن عاشر وابن القاصي والمارغني ، وحرى عليه عمل المغارية

### ﴿شَعَتَمِرِ ﴾ في سورة البقرة ١٥٨

دهب الشارفة إلى إثبات الالف لتي بعد بعين في هذا الموضع حاصة دُول بطائره لسكوت آبي دود عه اولا يبعى استشاؤه أصاً ؟ لأنّ لسكوت لا بُعضي حُكماً كما تعدّم، وليصل لللسيّ والسيوطيّ على حذف آنفه، وترجيح بن عاشر له، وقد حرى عليه عما المغاربة.

### ﴿ ٱلأَسْبَبُ ﴾ في سورة البقرة ١٦٦

دهب مشارقةً إلى إثباب الألف التي بعد الناء في هذا موضع حاصّة دُون بطائره، وعلّلوا ذلك بسكوت أبي داود عنه، وقد تَبِعُوا في ذلك قَولَ الخَرَّازِ في اللورد!.

وعر حعة عدد من نسخ كتاب " بنويل " لابي داود، ظهر أنه لم يبعرض لاي موضع من مواضع هذه الكنمه لا يحدف ولا بإثبات، وإنّ ورد حدفٌ عن الإمام سنسيّ صاحب " المنصف "، وقد عَمَّمَ الحَدْفَ في كُلِّ مواضعها، وجرئ به عملُ المُغاربة.

#### ﴿ إِصْلَحْ ﴾ في سورة البقرة ٢٢٠

دهب الشارقة إلى إثبات الألف التي بعد اللاء في هذا الموضع حاصة دون بطائره، لسكوت أبي داود، وقد تقدَّم أنَّ السكوت لا لسكوت لا يُعطي حُكماً، كما أنَّ أب داود لم يَنص على استشاء هذا الحرف، بل قد أَلْمَح إلى حدف الله في الموضع الذابي، ودن عد قوله تعلى ﴿ إصلحا ﴾ في النقره [٢٢٨]

حت قال " تحدف الاعتاس بلام واحدا وقد ذكر " ها ولا تنصرف هذه الإحالة الا إلى الموضع الأول مسكوب عه سهو ، كما أن تنميذه المنسي صاحب " مصف" سب حدف إلى " المصحف الإمام " ، وأصفه في كُن أعب وقعت مُعافة للام في نفر ال تكريم ، وكذا أصفه الدائي ، بن قد قال بن عاشر تأبيداً لديك ، ودفعاً موهم حلاف فيه "كيف تُحيّر في رسمها مع أنه الا مُخالِف لهذا العَدل نَصّاً ؟! وزيادة العدل مقولة " اها. ولهذا جرئ عمل المعاربة على الحدّف فيه كنظائره.

#### ﴿ ٱلرَّضَعَةَ ﴾ في سورة البقرة ٢٣٣

دهب مشارقة إلى إثمام الأعم التي بعد لصاد في هذا موضع لسكوت أبي داود عمه وجرئ عمل المغاربة على الحلف ؛ لِنَصِّ العلَّمة البَلَنسيَّ صاحب « المنصف » عليه ، و يُؤندُه فر ، فَ مُحاهد بن حدر ﴿ الرّضعة ﴾ بحدف الأنف ، وهي وإن كسف قراءة شادَّة فهي تُقَرِّي جانبَ الرسم الذي يَحتمِلُها وغيرَها من القراءات المتواثرة ،

### ﴿ ٱلْعِظْمِرِ ﴾ في سورة البقرة ٢٥٩

دهب مشرقة إلى إثبات الابع أبي بعد بطاء في هذا الموضع بسكوت أبي دود على براثات، عدا وإلى إثبات الابع يعد يعد ألم موضع المعامة [٣] سعل بي داود على الإثبات، ودهب لمعارفة الى خدف في الحميع الا موضع بعدامه، وهو الدني يسعي الاحد به فإن السكوت لا يُعطي حُكماً ، خاصّة وأن أبا داود قد نَصَّ على الحذف في : سورة الإسراء ٩٨، ٤٩ ، والمؤمنون ١٤ ، والصافات ٢١ ، ٣٥ ، والنازعات ٢١ ، ونَصَّ على حدف كدلك في الوافعة ٤٧ فقال المؤوعطماً وبحدف المعالم بعد أن موضع قد بعد وهو بحمل فرعده كُنبة بحدف العد من بعد مع عظم وحيث وقع، ولم يَبص أبو داود على الحذف في موضعي المؤمنون ٩٨، ٢٥ ، وإسما احد إلى موضع مُنقذه، وهو يؤند أنفكرة لسابقة الصال ويؤند حدف في موضع المقرة تَصَّ الداني واللّمسي عليه، والله أعلم.

### ﴿ وَجِيَّةً ﴾ في سورة الرُّمَر ٦٩، والفحر ٢٣

دكر لدائي عن محمد س عيسى الأصبهائي قوله "وفي مصاحف أهل بدر غدية السّع في رسمها مصاحف أهل بدر فرحائي: السّع في رسمها مصاحف أهل بدية ﴿ وَحِلْيَ عَالَمَ الْكَيْنِينَ ﴾ في الرّمر الأوجائي: يؤمّها بخصامً في الدائي " ولم أحد أنا ذلك مرسوماً في شيء من مصاحف أهل العراق القديمة اله

ونص أوداود في السرين على أنهما كنا في بعض مصاحف بالفي بين لحمه والباء وفي بعصه بعبر الف دول تعييم مصر من الامصار ، وكدا حكى حرري ريادة الالف بعد الحمم فيهما عن بعض المصاحف في المشرا، واحتار أبوداود رسمهما بعبر الف وقد كُنت هدال لموضعال في لمصاحف لحطوعة على روايه احقص المواقد والدوري عن أبي عمروا، بألف بين الجيم والياء، وهو مخالف لاختيار الإمام أبي داود حيث قال: الواختياري حلف الالف فاعلمه الوما اختاره الإمام أبوداود من حلف الالف في الموجئة في السورتين هو الدي يسعي أل كس عبيه لمصاحف معذه بطبع على رواية الحقص الوالدوري عن أبي عمروا، للاسباب الآتية: أولاً: اللها هكذا رسمت في بعض المصاحف، خاصة العراقية . ثانياً: الله هذا اختيار الإمام أبي داود. تلف مو فقة لقراءة للمرسوم تحقيق أن عد كانتها بالالف فعدر ريادتها، ولنكلف توجية زيادتها وسماً بين الجيم والياء، والله أعلم.

### ﴿ إِحْسَاناً ﴾ في سورة الأحقاف ١٥

حدث وهُم في كدامه هذه لكنمة في مصاحف الطنوعة على روانة "حفص"، فكُتنت بحلف الالف التي بين السين والدون، وسبب دلك نَص اللَّلَسي في "المنصف" على حلف الالف من لفط (إحسان) حيث وقع، ومع أنّ المشارقة لا يأخذون في الغالب نفول سلسي الالهم قد أحدو ها نظاهر عدرته في عموم حدف، ولا يصح دُدورا المنابا الله في لاحقاف صمل هذا عموم الأنباس لوضع لتي حدث مصاحف الم لامصار في رسمها ونصل علماء على إثبات أنف بعد السان فيها في خصاحف لكوفية نَصَّاً حاصًاً صَريحاً ظاهراً لا يَحتملُ التاويل، وأنا أَنقُلُ بعضَ هذه النصوص هنا:

قال الإمامُ الدينُ في المنط التوقي الأحقاف في مصاحف أهل لكوفه الت<mark>ولكيّة المُساللَّ ﴾ بريولكيّة المُساللَّ ﴾ بريادة أنف قس الحاد وبعد السين، وفي سائر مصاحف الرحسنلَّ ﴾ بعير ألف! ومثله في الحامع البيان الله، مع احتلاف في اللفظ.</mark>

وروى لد سيُّدوي " مصع " أيصاً د برساده إلى ثني غييم عن مصاحف الكوفيّس أنّه بألفٍ قبل الحاء وأُحرى بعد السين. ونقله الإمامُ أبوشامة في " إبراز المعاني " .

وكذا حكى الإمامُ أبو داود في «التنزيل»، وقال: \* وكتبوا في مصاحف الحرمين وحمص ومدسه لسلام و سطرة ﴿ ووصيما ألانسس بولديه حُسَماً ﴿ بعير الله قد الحاء و سوب وكديث قرآد لفر تهم مع صم احاء وإسكان اسين، وكسوا في مصاحف الكوف ﴿ إحساماً ﴾ لأعم قد الحديد ويس سين و لنوت، وكديث قراد لفر ، لكوفه مع كسر الهمرة وإسكاد الحاء وفتح السين الهم.

ونش لإمامُ للسّحاويُّ في شرحه على " لعملة "لَصَّ الدانيُّ للسنق، ثم فان "فهد معلى قوله [يعلى الشاطين]: (إحْسَاناً اعْتَمَدَ الْكُوفي) ". ثمَّ ذكرَ نصَّ أبي عُبيد.

وف لإمامُ سُ مِثْيَقَ لأَمُويَّ فِي \* الحامع \* \* \* وفي مصاحف أهل لكوفة ﴿ بَوْلِلَيْنِهِ إِخْسَاناً ﴾ بزيادة الفَيْن، وفي سائر المصاحف؛ ﴿ مُشِماً ﴾ الهـ.

وقال لإسام بن خرري "واحدتموا في ﴿ بولديه إخسانا ﴾ فقرأ بكوفتُون ﴿ إخسانا ﴾ سريادة همرة مكسورة قس الحاء، وإسكان لحاء، وفتح لسّن والف بعدها، وكديث هي في مصاحف الكوفة وقرأ النافون [ ﴿ حسنا ﴾ ] بصد الحاء، وإسكان السّين، من عير همزة والا الف، وكذلك هي في مصاحفهم " اهد.

وقال صفافسيُّ في "عنت لفع " \* \* إخساماً \* فرأ لكوفيُّون برياده همره مكسورة فلل الحاء وإسكان الحدة وقتح السين وألف بعده، وهو كذلك في مصاحف الكوفة، والباقون عصم الحد ويسكان السين، من عبر همر والا أنف، وكذلك هو في مصاحفهم " اها

وقال أبو بكر بنسب في البدر المنصبة، في شرح العقيفة الله عن مصاحف اهل لكوفة في الأحماف الإ**يولدية إحساما ﴾** بألف بعد السان، وهي قراءة الكوفيين، وفي سامر المصاحف: ﴿ حُسَمًا ﴾ يغير ألف بعد السين الهد

وقال العلّامة العَوفيُّ هي " اخُواهر ليراعيَّة " "وكتبوا \* وللنه إحسَانَ ؟ . الألف قبل احده وأحرى بعد السين وألف التنوين في مصاحف الكوفة ، وعليه قراء أبهم ، مع سكون الحده وتحريث السين ، وكتّبوه في لبو قي بدونهما " ها عهده بعصر النصوص لواردة عن لائمة الأعلام في رئبات لأنف التي بعد سنن في هذا بوضع ، وهناك نصوص أحرى كثيرةٌ عن أمنة أحرين كالمهدوي واحعربيُّ و بن القاصح و للويري و لما تدمياطي ، يصبق المقامُ عن ذكرها جبعاً ، والله الموقّق .

#### ﴿ وَلَا كِذَّابًا ﴾ في سورة الساه ٣

هد الحرف من حروف سي رواها بدي في " لمنع " سنده الى فالول عن تافع بحدف لأعم من بعد الدال، وذكر مثبة أبو بكر للبيث عن مصحف الإدام وهو الذي يبنعي لأحد به من يكتث مصحف على قراءة "هن بدينة وقد بعن لدائي مصحف اشاب الأعف فيه عن محمد بن عيني الأصبه بي في كتابه في هجاء مصاحف "ثم قال "وكد راشها أنا في مصاحف أهل العراق" اهد وهو الذي يستقي الأحدُّ به لمن يكتب مصحفاً على قراءة "هن العراق ( لكوفة والنصرة) ولم يتعرض به الإمام الو داو دفي الاسريل " لا تحدف ولا يؤسب هذا ما طهر بالنحب لدفيق في لعديد من شنح " سريل " العيرة، وما نسبه عدر أمن احدف سهو"، والله أعدم العالم من احضا في شرحه على "المورد الوقد طالعت أنسخاً من التنزيل ، ومن مُختصر التنزيل ، فما رأيت أبا داود تعرض لذكر الأول [70] ولا الأخير [70] ولا يوثبات " اهد.

وقد جرى العملُ بالإثبات في مصاحف أهل المغرب، وبالحلف في مصاحف أهل المشرق، و معكسُ بكُن منهما هو الأولى، تاعدًا لأصوبهم العشفة، والله علم

#### ئابيا . فيما يتعلق بالصبط

تُنع العيماءُ في صبط الصاحف قاعده مفادّها "ل " لصبط مبنيٌّ على الوصل " ويهد لم تُوضع في مصاحف الشارقة علامةُ تدُنُّ على كيفيّة الانتداء لهمزة لوصل ولم تُوضع في حميع الصاحف ما يَدُنُّ على كيفيّه النقط لهمزه الفطع في الانتداء للحوال في قيم الانتداء للحوال في قيم ولا تكنفوني \* ولا تكيفيّة الوقف على لحواله المُمنِّي الْمَوْتِي \* والإيتياء ولمبتُ \* ولحواله مَا يَا الله والله بِتَالَة الله والله بِتَالِية الله والله بِتَالَة الله والله بِتَالِية الله والله بِتَالَة الله والله بِتَالِية الله والله بِتَالِية الله والله بِتَالَة الله والله بِتَالِية الله والله بِتَالِية الله والله بِتَالِية الله والله بِتَالِية الله والله بِتَالَة الله والله بِتَالِية الله والله والله بِتَالِية الله والله بِتَالِية الله والله والله الله والله والل

ولمّ كانت هذه الأمورُ تُحقيُ على الكثيرين، حتى من بعرب، وكان مقصود الأعظم من صبط المصاحف هو إعالة السلمين على نقراءة الصحيحة على احتلاف علمهم قُوّة وصعفّ فقد وُضعتُ في هذا للصحف الشريف بعضُ المصطنّحات، و ستعملتُ بعصلُ اللوال السال حكام مُهمّة في حالة الاسد، والوصل والدقف، كما قد عُدَّلَتُ لعصلُ كلمّات لصلط المستعملة في المصاحف للطوعة لتُوافق ما ذكرة العلماء في شكلها أو وضعها الصحيح المساعد على قهم الحُكم وأداية، وتفصيلُ ما تُقدّم كالتالي:

#### أنف الوصل

جرى العملُ في مصاحف المشارقة على وضع رأس صاد صغيرة (\*) فوق ألف الوصل لدلالة على سقوطها وصلاً، وقد أنقلتُ هذه العلامةُ لاعتباد الناس إبّاها، وأصلف لفظة حصراً سبال كدفية الانتداء مما يُمكنُ الالله أنه مها، وقد بعدم تقصيلُ حصع دلك في المصطلحات الضبط !.

#### الابتداء بنحو : ﴿ أَوْتُمنَ ﴾ و﴿ إَنْتُوني ﴾

كلُ همرة قطع وقعت بعد همرة وصُل فإنها تُندلُ في لانند عرف مد من من حسن حركة همرة لوصل قنسه الميستدا بحو ﴿ وَنُفل ﴾ ﴿ وَنُفل ﴾ بهمرة وصل مكسورة بعدها ياءً ساكله وسحو ﴿ إِنْقُتُوفِي ﴾ بهمرة وصل مكسورة بعدها ياءً ساكله وقد كُنت همرة بقطع في هذه موضع على صورتها حال التحقيق راس عبن صعره

 (٠) لبيانِ حكمها في الوصل ، ولُوِّنَتْ بالاخصر لميانِ إبدالها حرف مَدَّ في الابتداء ، وقد تقدَّم بيانٌ ذلك في "مصطلَحات الضبط » .

الوقف على نحو: ﴿ يُعْيِم وَبُعِيتُ ﴾ و ﴿ لَمُعْيِ ٱلْمَوْتَى ﴾

أصل كلمة (يُحْى): (يُحْيِى) بياءَين: الأولئ مكسورة، والثانية ساكنة، وقد كُتنَتْ هذه لكمه وصرفه مهما، لكمه وصرفه مهما، لكمه وصرفه مهما، وحدة وحدة، وحمل لعلما، في محدوقه مهما، واحترو الله شاسة وقد لوساً كسرة سامه بالأرق سامات المات بالسكة بعدها وقف سواءً كانت ثابتة وصلاً أو محذوفة .

والذي دعاني إلى عمل هذا المصطلّح الجديد أمران:

الأمر الأوَّل:

رَفْعُ وَهُم حَدَثُ لبعض أفاضل المقرئين في هذا العصر ، حيث دعوا إلى الوقف على مثل وبيع و في هذا العصر ، حيث دعوا إلى الوقف على مثل وبيع و في و حدة ، على وسكال الما ، مكسور ، سوفف عليه ، مع حدف الما ، الساكه التي بعده ، و حُحَلهم في دئك سخ برسم الاقد وسمت كن هذه حدف الما من و حده ، كما مرّ ، كما حتجو أصا عماسه على بحو و فيمُعُ الله ، من وفي بعغ الداع ، من حدف مه و او في الطّرف وأحمع على يوقف عليه وقيمُعُ ، وفي المراف وأحمع على يوقف عليه وقيمُعُ ، وفي المراف وأحمع على يوقف عليه وقيمُعُ ،

واحو ب على دلك أن حدف في ﴿ يُحْيى ﴾ والها مُحدث عن حدف في ﴿ يُدغ ﴾ والها وون المناه ورا ﴿ يُحْيى ﴾ حُدف منها احدى بنايل قرهة حساع صور من مُتشابها ما وقد حنف لعدماء في المحدوفة منهما وحدرو أن المحدوفة هي المالة للكولها ، والوقوعها في الطّ ف ورشيهها ولأه بي ، والله علم والله علم وهد اللوغ من حدف أيسمّى : ( الحذف المقلّر ) ، حيث يقدّر حذف إحدى الياكين رسماً مع بقائهما لفظاً ، إلّا لنقع اشابية فير ساكن فتحاف وصلا فقط ، وهد الحلاف احدف في ﴿ يَلْغ الله والله ، والله في الله والله ، والله ، والله والله مناور ، وراي قد حُدف الله والله والله مناور ، وراي قد حُدف

ساعبى عطيه في الوصل، وهد سرع من حدف يُسمى (حدف سحفّق). فارو محدوقة رسما وعصافي كُلُ حو نها، وقد سه على دلك إلاما أللحفّل خرريُّ في كتابه اللشر في القراءات العشر الذي "باب الوقف على مرسوم الخطَّ في "التنبيه الخامس احث عال القراءات العشر الذي ما ألوقف على مرسوم الخطَّ في "التنبيه الخامس احث عال القول أتمة القراء الألوقف على تدح برسم بكول باعسار لا حرص حدف ورثبت وعده، أنما بعدو بديك حدف لمحقق، لا المعدر ممن حدف بحصاء لاحماء مثلين أو بحودك أحمعوا على وقد على يحد في مَا في الإله وبحود من خطاع الموقف على تحود في من الموقف على تحود في الماء والمياء الموقف على تحود في الماء وكذا الوقف على تحود في الماء والمياء الماء وكذا الوقف على تحود في الماء والمياء الماء وكذا الوقف على تحود في الماء والمياء الماء المياء المياء

وكدنك يريدو لا لإثنات محقق لا معدّر، فيوقف على لحم ﴿ وَإِيتَايِ دَى ٱلْفُرُفِ ﴾ على الهمر وكد على لحو ﴿ قَالَ ٱلْمُلَوُّا \* لا على الياء والم و وإد الدا، والواو في دلك صورةً الهمزة كما قدَّمن الهاه. وهو نصٌّ في المسألة واضح الدلالة.

#### الأمر الثاني:

رَقْعُ وَهُم وَقَعَ لَعض طُلَّابِ العلم، حيث وفقوا بإثبات الياء على صلة هاء الضمير مكسوره في نحو \* به بضيراً \* علما أنهو على حطا دلت عسرو بأنهم به بحثو في ملاهت الصطح برشاه هاي كنفيه بوقف، وبم نحد و فرف س به صنة ها المسمر في نحو \* به به وس لياء سحفة في نحو \* يُحي به فكلاهما بالرائدة ألحقت حمراء مَعْقُوصة بعد حرف مكسور، فليس من السهل على المبتدئين أن يُقرّقوا في احكم بيهما إلا ما شعلمو فاعدة كن منهما او العمل مصطبح في الصنط مسطم في المعلم سلطم القارئ التقريق بنهما ماشرة.

ولا شك أنه يسعى احدُّ في للعَلَّم بعد فية مش هذه الاحكام، يكن ما يدى يميعُ من ستحد ث مُصطلح في الهيلط برقعُ المرهمين معد الرهب عدم الثالية وقف في يحو \* يُحي الله ما وهم إليا وقد في يحد الله يهد الله عدد هذا الصطلحُ احديد (وهو ﴾ تلوينُ الكسرةِ بالازرق) ليحلُّ المشكلتين جميعاً، بتوفيقِ الله وفضيه.

وتعهر أهميّة هد المصطبح - الصدّ على الروادات للي وَرَدَ فيها إثنات لعص الباء ب لرواد وصلا فقط، وإثنات بعصها وصلاً ووقفاً إد لا يكفي احدق الباء للمعير على حُكم هذه لذاء ت وقفاً ، مل قد يكون لباء عبر ملحقة صلاً لسقوطها لفطاً في الوصل ويُشتها صاحب برواية وقفاً على مدهنة، ففي مثل هذه الموضع لاستطيع لفارئ عبر المتحصّص أن يُعرِّق من ما حُكمة الإثناث وصلاً وما حُكمة الإثناث وصلاً ووقفاً، وإناكان الصط مسياً على الوصل فلا يمنغ من التعمر عن الوقف ان أمكن وسعم الدائدة، والمدويل يُساعدُ على ذلك، والله تعالى أعلم،

#### موصع وهيئة تنوين النصب في أحواله المختلفة

- جرى العملُ في مصاحف المشارقة المطوعة على رواية الحفص ا ورواية الدُّوريّ عن أبي عمرو ا على كتابة تبوين المصب على الحرف الذي قبل الألف المدَّلة من التنوين وقفاً هكذا: ﴿ قَوْمًا غَبُرُكُمْ ﴾ .

كما كُتِ السويلُ متناعُ في حالتي لإدعام و لإحقاء هكدا الإقوما يُؤمنُونَ ﴾ لا قوماً ليُومنُونَ ﴾ لا قوماً ليُنسُوا ﴾ لا قوماً منظيعين الما المرب على يمين حركة حرف هكد (١) اما الأولى: وهو وضع الفتحتين على الحرف الذي قبل الألف، فهو خلاف الأولى؛ فين لأولى أن يُكت التنوين على لأنف إدمه لسن وقعاً، فهي صورتُه وصلاً، وهو مدهب الإمام أبي محمد اليزيدي، واختيار الإمامين الداني وأبي داود وغيرهما، وعليه مصاحف المعادية.

وتصهر الممنة هذا مدهب في نحو ﴿ وَلَيْكُونا ﴾ في يوسف ٣٢، و ﴿ إِذَا ﴾ حيث وقعت في الله و كَلَيْكُونا ﴾ فعل المحال، وحقه الله و يَ الله و كل المحال، وحقه الله المحال وحقه الله المحال وحقه الله المحال وعيد المحال و عقد الله و المحال على المحال المحال على المحال المحا

جميع المصاحف ألفاً لذلك، ومثلُّها : ﴿ لَنَسْفَعا أَبِالنَّاصِيةِ ﴾ بالعلق ١٥ .

أَمَّا ﴿إِذَا ﴾ فهي حرف حواب وحراء، ويوثها أصبيّه، وكان المدسُ أن تُكتب بوت، لكنَّها لمَّا أشبهت النونَ الخفيفة كتبوها \_ كذلك \_ في حميع المصاحف ألهاً.

فوصعُ بعلامتين على مدهب استرقه على البون في ﴿ وَلَيْكُوما ﴾ ، و بعين في ﴿ لَلْسُفَعا ﴾ ، و بعين في ﴿ لَلْسُفَعا ﴾ ، و بعدال في ﴿ إِفَا ﴾ في صحته بطر الرابيسة هذه بكلمات موية اصلاً الله لاعدال والحروف لا يُبول ، وإنم التنوين حاص الاستماء أمّا وصعُ بعلامين على الله كمما المدكورة فله وحه والتنوين والمناب المدكورة فله وحمة والتنوين أعلى يمين حركة الحرف هكذا: (ك) ، فقيه ايصاً بعر الوالية وهو وضعٌ حركة التنوين أعلى يمين حركة الحرف هكذا: (ك) ، فقيه ايصاً بعر الدول أدفيه بعد حركة التنوين من محرح بنوين من محرح بنوين من محرح المدون ألمناب المخفئ عنده ، و الحرف بتقريب حركة التنوين من الحرف التالي هكذا: ﴿ وَهُو مُلَا عَلَى عَلَى عَنْهُ ، وَهُو مُلَا تُونِين النص في حاله الإفلاب ويدُن على صحة ديك أيضاً وعمه على كاله تنوين النص في حاله الإفلاب ويدُن على صحة ديك أيضاً وحركة شابه ، وهو مُلَقي مع لمدها الذي فدّما طنيف إذ يو كان موضع علم مال حركة شابه ، وهو مُلَقيّ مع لمدها الذي فدّما صحة وله مَلَا الله الحد نقل ولا هو مقبول عقلاً .

وعاً تَحدرُ الإشارة إليه - أيضاً - أنّ علماء الضبط قد نَصُوا على جعل هيم القلب في محل ، حركه شهد وهي حركه اشويس وحرى به أنعملُ في مصاحف المصوعة ، ونُصَلَ في عليه في نقسم الحصل اصفلاحات عصف المحق احرها ، ألا أنّ المعالم في هذه مصاحف لا يحدُ هذه مدة مُطنفة إلا في تنه بن للصب و لرفع فعط عقد وصعب اسما في حاس المدكور تن في موضعها صبح و وديث في يحو المنفساً تعارُب و الانقش بِعالم ، أمّا ينول حرّ فقد حُو هتُ قيه الهاعدة لعبر سب طهرٍ فكُن هكد الانقس بِعالم .

بوضع الميم أمام الكسرة (ج)، والصوابُ أن يكونَ هكذا: (ج)؛ إذ مَحلُ الحركة الثانية في تنوين الجرَّ أسفلَ الحركة الأولى وليس أمامَها.

و لا يُقال إِنَّهم إِنَّا نَصُّوا على استبدال الحركة الثانية بميم القَلْبِ مع وضعها كيفَما اتَّفَقَ بل يَنبغي أنْ يُوضعَ المِدَلُ في مَحلَّ المِدَل منه ، ما لم يَمنع من ذلك علَّةٌ وَجيهة .

ولا يُقال أيضاً إِنَّ المِمَ وُضِعتُ هكذا للإشعار بقُربِ مَخرجِها من مَخرج الباء اإذ من لَوازِم ذلك أن يُكتَب تنوينُ الجرَّ في حالتي الإدغام والإخفاء هكذا: ( \_ ) للْعلَّة نَفْسِها، ولا عمل على ذلك عند الجميع، هذا مع كون التقارب متحقَّقاً أيضاً مع وضع الميم هكذا ( \_ ) فلَزم المصيرُ إليه.

وقد يُعتذرُ عن وضع الميم أمام كسرة الحرف بضيق المسافة بين السُّطور؛ إذ لو وُضِعَتْ في مَحلُّ الحركة الثانية لصارت شديدة الانخفاض عَا يُقرِّبها كثيراً من السطر التالي لها، ويُجابُ على ذلك بائلة قد تَمَّ وضعُها في مكانها الصحيح .. في هذا المصحف . دُونَ أَذْنيَ مُلابَسَة للسطور التالية، ولله الحمد.

وبالجُملة فقد راعيتُ في ضبطِ هذا المصحف الشريف وضعَ تنوين النصبِ فوق الألف هكذا: (آ)، وجعُلَ حركة تنوين النصب المتتابع إلى الأمام من حركة الحرف هكذا: (آ) مع جعل ميم القلبِ مَحلَّ حركة التنوين في حالة الجرِّ أيضاً هكذا: (چ)، والله الموقَّق. وأمَّا هيثةُ تنوين النصب عند التقائه بساكل بعده فياتي في الفقرة التالية.

#### ضبط التنوين عند التقائه بساكن بعده

لم أجدُ نَصَاً عن المتفدَّمين في كيفيّة ضبط التنوين الذي يتحرَّكُ بالكسر الالتفائه بساكن يعده ، وإثمّا حكم فيه بعضُ المتأخّرين بالتركيب هكذا: ( \_ \_ \_ \_ \_ \_ ) كما في حالة الإظهار، وجرى به العملُ عند المشارقة والمغاربة، وزاد المغاربة وضع جُرَّة صغيرة أسفلَ ألف الوصل الواقعة بعد كسر أيّاً كان نوعه ، وكلا الضبطين الا يخلو من صعوبة أو قُصور:

فضيطُ المُشارقة لا فَرْقَ بينه وبين ضبط التنوين المظهر الواقع قبل متحرَّك، وذلك مُخالفٌ

للقاعدة التي يتبعها المشارقة والمغاربة (وهي أنَّ تطابُق الحركتين بمثابة وضع السكون على النون) ، وحيث إنَّ النون الساكنة الواقعة قبل ساكن لا يُوضَعُ عليها سكون ، بل تُحرَّكُ بالكسر ، فكذا لا يكفي تطابُقُ التنوين للتعبير عن تحرُّكِه وصلاً ، بل ينبغي عملُ اصطلاحٍ يدُلُّ على هذه الحركة .

امًّا ضبطُ المغاربة فهو أحسنٌ حالاً من السابق، إلَّا انَّه يَصْعُبُ معه على القارئ العادي معرفةٌ كيفيَّة اللفظ بالتنوين محرَّكاً في الوصل.

ولغُموض الصَّبطَين المذكورين لَجَاً كثيرٌ من العاملين في طباعة المصاحف الشريفة في العالم الإسلامي إلى وضع نونٍ صغيرة مكسورة ، في محاولة لمزيد من الإيضاح ، وذلك موجود في العديد من المصاحف خاصَّة المطبوعة في البلاد غير العربيَّة كالهند وباكستان وتُركيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا ، إلَّا أنَّهم اختلفوا في موضع هذه النونٍ من الكلمة ، واختلفوا أيضاً في إبقاء علامتي التنوين أو حذف الثانية منهما .

وقد تم الضبط في هذا المصحف الشريف بوضع نون صغيرة مكسورة حمراء بَدَلاً من الحركة الثانية من المنون دلالة على تحرُّك التنوين بالكسر عند الثقائيه بساكن بعده في نحو: ﴿ خَيْرًا ۗ أَلَلَهُ ﴾ و ﴿ نُوحٌ أَبْنَهُ, ﴾ و ﴿ يَوْمَهِذِ الْحَقَّ ﴾ .

وهو ضبطٌ نافعٌ خاصَّةً للمبتدئين، فكما وُضِعَتْ ميمٌ بَدَلاً من الحركة الثانية في حالة القلب (الإقلاب) لبيان كيفيَّة اللفظ بالتنوين وصلاً عند الباء، وُضِعَتْ هنا نولاً مع كسرها لبيان كيفيَّة اللفظ بالتنوين وصلاً عند التقائه بساكن، والمقصودُ هو التيسير على المسلمين في قراءتهم للقرآن الكريم ما أمكن لذلك سبيل، والله الموقّق.

### الوقفُ على نحو ﴿ مَآءً ﴾

أصلُ هذه الكلمة \_ ونظائرها نحو: ﴿ دُعَامَ وَيَدَاءَ ﴾ \_ بثلاث الفات هكذا: (ماأً)، لكنّها لم تُرسّم إلّا بألف واحدة في المصاحف العثمانية لكراهة تَتابُع الصُّور المتماثِلة. ولائمة الضبط في هذا النوع عدَّة مذاهب، أذكرُ منها مذهبين فقط رجَّحهما العلماءُ: الأوَّل: أَنْ تُجعلُ الهمزةُ بعد الألف وعلامنا النصب والتنوين فوق الهمزة ولا يُلحَقُ بعدها شيءٌ ، هكذا : ﴿ مَامَ ﴾ ، وهو أَرْجَعُ الأوجه عندهم ، وعليه العمل .

الثاني: أن يُوضَعَ بعد الالف همزةٌ، فألفٌ صغيرةٌ فوقها العلامتان، هكذا: ﴿مَأَوَّ ﴾.

وقد جرى العملُ في ضبط هذا المصحف الشريف على الوجه الثاني؛ لدلالته الواضحة على إبدال تنوين النصب في الوقف الفا كغيره من المنصوبات المنوّنات التي يُوفّفُ عليها بالالف بعدو: ﴿ خَيْراً ﴾ ، ولتقريقه من المنصوبات المنوّنات التي لا يُوفّفُ عليها بالالف محو: ﴿ رَحْمَةً ﴾ ، والله تعالى أعلم.

#### موضع الهمزة المكسورة

-جرى العملُ في أكثر مصاحف المشارقة على وضع الهمزة المتوسَّطة التي لا صورة لها رسماً في نحو: ﴿ خَلْسِينِ ﴾ و ﴿ أَفْيِدَةُ ﴾ ، واللَّوْلَيْ أَن توضع أسفل كعامَّة همزات القطع المكسورة على اختلاف صُورها، في نحو: ﴿ إِسْمَعِيلَ ﴾ و ﴿ وَالله المغاربة وبعضُ مصاحف المشارقة ، والله الموقق ،

وصلى اللهُ وسلَّم علىٰ سيَّدنا محمد وعلىٰ آله وصَحبِه أجمعين والحمدُ للهِ ربُّ العالمين

خادم القرآن الشريف د. أشرف محمد فؤاد محمد أمين طلعت المصريّ بروني دار السلام ١٤٢٧ هـ = ٢٠٠٦ م

张张



#### احان برزارهان نکارا برط، دارالسلام Bstana Aurul Iman Megara Brunel Barussalam

# تيته فراوتوسن

# يشعرالله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمُدُ اللهِ مَرَبِ الْعَالَمِينَ ، وَبِهِ تَسْتَعِينُ عَلَى أَمُوسِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ أَلاَّنِياء وَالْمُرْسِلِينَ ، سَيِدِنَا مُحَتَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَبَعْدُ :

دهام فعكن ، مصحف بستاين اكن منمهكن لاكي مينة مرعبة دان قندود في ميزاكام إسلام دفكام ابن اسوق تروس مماج القرآن سرن جوك باكي كموداهن مربك مفلاجرين . دسمفيغ ابت ، باكي فعكاوي دان كاكي تاغن كراجان بيت خاصن ، اكن دافتله مربك ملتسناكن قركام اغ قربه بيت الجوم كن سفاي القرآن ابت دباج اوله مربك سبلوم لاكي مربك مولاكن سبام توكس اتوقكر جان .

إن شاه الله ، دغن ابت ، كبت سموا سرت كامرا اكن مراوليه منفعة مروف مرحمة دان كركان . آمين .

سلطان حاج حسن البلقيه سلطان دان يفد قررتوان نحسام ا مروتي دام السلام